الماكون المين المرتب الماكون المرتب الماكون المرتب المرتب



حال الكالكثب

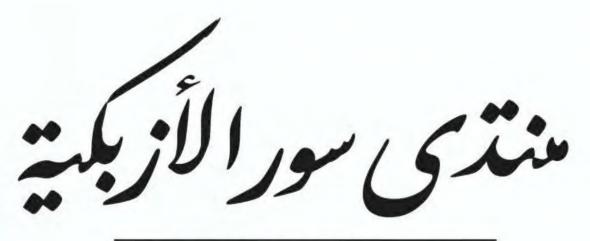

WWW.BOOKS4ALL.NET

# الماكونات الماكو

الأستاذ الدكتور محمار عبد المحمار عبد المتاذ الإعلام بجامعة حلوان المتاذ الإعلام بجامعة حلوان

عبد الحميد ، محمد .

المدونات: الإعلام البديل / محمد عبد الحميد. ط 1 . -

القاهرة: عالم الكتب ، 2009

316 ص ، 24 سم

تدمك: 37- 697 -232 : قدمك

1- الإعلام - تطبيقات الحاسبات الألية

306.420285

أ - العنوان

# عللا الكتب

نشر. توزيع . طباعة

الإدارة:

16 شارع جواد حسنى - القاهرة

تليفون : 23924626

فاكس: 0020223939027

نه المكتبة:

38 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة

تليفون: 23959534 - 23926401

ص . ب 66 محمد فرید

الرمز البريدى: 11518

الطبعة الأولى

2009 - ≥ 1430

💠 رقم الإيداع 23822 / 2008

♦ الترقيم الدولى I.S.B.N

977-232-697-3

\* الموقع على الإنترنت: WWW.alamalkotob.com

ف البريد الإلكتروني: info@alamalkotob.com

مطبعة ابنياء وهيه حسان (i) شرالجيش - ميدان الجيش ت ، ٢٥٩٢٥١٤ بسم الله الرحمن الرحيم "ن والقــــم ومـــا يســطرون" الآية الاولى من سورة القلم صدق الله العظيم

# مقدمية الكتساب

مع نهاية عام ٢٠٠٧ قدم القضاء المصرى اعترافاً موثقاً بوجود وسيلة جديدة للإعلام لها كافة الحقوق التى كفلها الدستور، يدعم بها حريــة الــرأى والتعبير. وينطبق عليها ما ينطبق على وسائل الإعلام القائمة مــن ضــمان للحريات ، وحظر الرقابة والإنذار والإيقاف أو الإلغاء بــالطريق الإدارى ، باستثناء ما يرتبط منها بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

وذلك في حكم القضاء الإداري في القضية رقم ٦١/١٥٥٧ وهمي القضية التي رفعها أحد رجال القانون مطالباً بغلق ٤٩ مدونة وموقع على شبكة الإنترنت. لقيامها كما يدعى بارتكاب جرائم تمس أمن واستقرار الوطن. وكان رفضها تأكيداً لكفالة حرية المدونات ومساواتها للصحف المطبوعة. ورأت في حكمها أن حجب موقع للصحافة الإلكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد على حرية التعبير محظور دستورياً.

ونحن لا نتناول هذا الحكم لدلالته القانونية والحقوق التى يكفلها الدستور لوسائل الإعلام والتعبير ، ولكننا تناولناه في هذا التقديم بدلالات أخرى ذات علاقة بعمليات الإعلام ووسائلها وأطرافها.

- أولاً: أن هذا الحكم أعلن عن وجود وسائل جديدة لم تنضم فقط إلى وسائل الإعلام وأدوات التعبير فقط ، ولكن تزاحمها في الحقوق والواجبات داخل المجتمع.
- ثانياً: إن هذه الوسائل الجديدة هي أدوات الأفراد لتأكيد حريتهم في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين كما جاء في الحكم بجانب حريتهم في التعبير عن أرائهم ونسشرها بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك.

تالقاً: هذه الوسائل الجديدة وهى تقوم بالوظائف السابقة للأفراد بأنفسهم دون وسيط يفرض عليهم الوصاية فى الاختيار والتعبير والنسشر، تعاظم دورها فى السنوات الأخيرة فى كل المجتمعات بحيث أصبحت مستهدفة من النظم بمحاولات تحجيم هذا الدور والتقليل من تأثيرات كما استشعرتها هذه النظم. فكانت محاولات غلق مواقع هذه الوسائل أو مطاردة أصحابها الذين كثيراً ما يقفون فى صفوف المعارضة لهذه النظم.

رابعاً: إن تهديد هذه الوسائل الجديدة وما يطرح عليها من آراء وأفكار ، لا يقتصر على النظم القائمة وأفرادها فقط ، ولكنه امتد إلى وسائل الإعلام ذاتها ونقد أدائها وأداء العاملين فيها ، والتي ارتبطت مصالحها في كثير من الأحيان بأصحاب السلطة والنفوذ ورأس المسال وأدارت ظهرها لحاجات جماهيرها العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في وجودها واستمرارها.

خامساً: ولعل إحساس جماهير وسائل الإعلام بذلك قد تزامن مع تطوير خدمات شبكة الويب لمستخدميها وهم جماهير هذه الوسائل بظهور الجيل الثانى لهذه الشبكة بمعالم جديدة أتاحت إنشاء المواقع واستخدامها في دعم حرية أفراد هذه الجماهير في التعبير والمشاركة الاجتماعية والسياسية بجهد قليل وتكلفة محدودة دون تعقيدات تقنية أو ضوابط رقابية ، وهذا التزامن في موقف الجماهير من وسائل الإعلام مع تطوير الخدمات التي تقدمها شبكة الويب هو الذي استحث هذه الجماهير للبحث عن الوسائل الجديدة ومواقعها على الشبكة ليمارس عليها حقوق الملكية والكتابة والنشر بعيداً عن وصاية الوسائل التقليدية.

وإذا كان لنا أن نقدم النموذج المثالى لمواقع الوسائل الجديدة التى ساهمت فى دعم هذه الحقوق للأفراد. فإننا نراها فى مواقع المدونات "Blogs" التى وصل عددها فى نهاية هذا العام إلى حوالى ١٠٠ مليون

مدونة منتشرة فى دول العالم يصل الفرد من خلانها إلى أطراف العسالم بالفكرة والرأى بجانب الخبر والتعليق على الوقائع والأحداث التى يرى فيهسا قيمة له ولغيره فى المجتمع والعالم.

ولذلك وجدت المدونات - باعتبارها نموذجاً للإعلام البديل - اهتماماً من معظم مستخدمي شبكة الويب ، وفرض التوسع في دوافع استخدامها والنشر عليها اهتماماً من الكليات والجامعات بالبحث والدراسة في التعريف بها وصورها ووظائفها واستخدامها، بجانب الجوانب الفنية في الكتابة عليها والنشر من خلالها ، وتقنين إسهامات المدونين الأوائل ورؤاهم في هذه المجالات باعتبارها إحدى صور الإعلام البديل للوسائل القائمة في تلبية حاجات جماهير المستفيدين والمتلقين من التعرض لمواقع المعلومات والمواقع الإخبارية على شبكة الويب.

وهذا الشكل من أشكال الإعلام البديل وغيره من الأشكال الأخرى ، ما كان لينتشر دون تطوير خدمات الجيل الثانى لشبكة الويب التى أسهمت في تصميم وبناء المواقع عليها ودعمها من الأجهزة والهيئات والشركات المضيفة بجهود قليلة وتكلفة محدودة.

ومشاركة فى التعريف بمواقع المدونات فى إطار الحاجات العلمية المتجددة لدارسى الإعلام كان هذا الكتاب بمدخله وفصوله الستة وخاتمت التى تتاولت ضرورات الاهتمام بالإعلام البديل والتعريف بالمدونات ومعالمها وعلاقاتها وأخلاقياتها ثم الدور الذى تقوم به مع الوسائل الجديدة الأخرى فى فرض إعادة النظر فى تأثيرات وسائل الإعلام التقليدية.

حيث اهتم المدخل بالرؤى الخاصة بحتمية التحول إلى الإعلام البديل. ثم التحول إلى الإعلام البديل والعوامل دعمت هذا التحول وفرضته باعتباره واقعاً نراه الآن على شبكة الويب.

ويعرض الفصل الثانى التعريف بالمدونات أحد أشكال الإعلام البديل ووسائله ، وتاريخها وتصنيفها ووظائفها ودوافع استخدامها.

ويقدم الفصل الثالث العلاقة بين المدونات وصحافة المؤسسات وكذلك العلاقة بالمواقع الصحفية ومدونات الصحافة والصحفيين المدونين ، ثم العلاقات مع المواقع الاجتماعية التي انتشرت بعد ذلك على شبكة الويب بعد تطويرها.

ويرسم الفصل الرابع المعالم الأساسية لتصميم المدونات وبنائها والكتابة والتحرير على صفحاتها ، وتطوير مهارات الاتصال والعلاقات بالقراء والمشاركين.

أما الفصل الخامس فيعرض أخلاقيات التدوين والمدونات ، ومعايير صلاحية المدونات لأداء أدوارها ووظائفها في إطار المواثيات الأخلاقية وأسس الكتابة والتحرير ومصداقية النشر والإذاعة.

ويقدم الفصل السادس أسس البحث العلمى ودراسة المدونات وأهدافها ومناهجها وصلاحية المدونات للتجريب وقياس التأثيرات.

ويختم الكتاب بمناقشة دور الوسائل الجديدة ومواقع المدونات بصفة خاصة في دعم الرأى العام وحرية التعبير والمشاركة ، ويؤكد من خلل معطيات الفرض العلمي أن هذه الوسائل والمدونات ساعدت على ارتفاع أصوات المعارضين وتحدى الصمت وسقوط إحدى نظريات التأثير وهي نظرية تدعيم الصمت أو ما سميت بدوامة الصمت من نظريات تأثيرات وسائل الإعلام.

وأرجو أن تلبى صفحات هذا الكتاب حاجة الدارسين إلى التعمق فى دراسة الوسائل الإعلامية الجديدة على شبكة الويب وأشكالها وتطبيقاتها التى استفادت من التطور المستمر لتقنيات العرض والتقديم للخدمات التى تقدمها هذه الشبكة لمستخدميها بصفة عامة وعلاقاتها بوسائل الإعلام القائمة وتأثيراتها على هذه الأخيرة.

## والله ولى التوفيق

دكتور

القاهرة في :

محمد عبد الحميد

۲۱ شوال ۱٤۲۹ هـ

۲۱ أكتوبر ۲۰۰۸ م

| رقم<br>الصفحة | الموضوع                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ز)           | مقدمة الكتاب                                                                                                                              |
| (1)           | مدخل: الإعلام البديل حتمية تاريخية                                                                                                        |
| ( )           | الفصل الأول: التحول إلى الإعلام البديل                                                                                                    |
|               | (مقدمة - غياب المصداقية في الوسائل التقليديــة - تطور الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية - جمهـور الوسائل التقليدية من التبعية إلى المشاركة ) |
| (01)          | الفصل الثَّاني : صحافـة المـدونـات                                                                                                        |
|               | رمقدمة – التعريف بالمدونات ومحدداته الأساسية –                                                                                            |
|               | لمحة تاريخية – تصنيف المدونات – المدونات                                                                                                  |
|               | الصوتية – المدونات المرئية – وظائف المدونات                                                                                               |
|               | ودوافع استخدامها )                                                                                                                        |
| (۱۰۷)         | الفصل الثالث: المدونات والمواقع الصحفية والاجتماعية                                                                                       |
|               | (مقدمة - المدونات وصحافة المؤسسات - علاقــة                                                                                               |
|               | المدونات بالمواقع الصحفية – مدونات المصحافة                                                                                               |
|               | والصحفيون والمــدونون – المــدونات ومواقـــع                                                                                              |
|               | التشبيك الاجتماعي)                                                                                                                        |
| (127)         | الفصل الرابع : بناء المدونات وكتابة الرسائل والتعليقات                                                                                    |
|               | رمقامة – تصميم المدونات ويناؤ ها – توصيات                                                                                                 |

التصميم والبناء حتابة الرسائل والتعليقات - تطوير مهارات الاتصال والعلاقات بالقراء والمشاركين)

# الفصل الخامس: الاخلاقيات ومعايير تقويم المدونات (١٨١)

(مقدمة - أخلاقيات التدوين والمدونات - التعريف بالمعايير ومؤشرات القيساس - معايير تقويم المدونات ومؤشرات القياس)

# الفصل السادس: تطوير البحث العلمي في المدونات (٢٢٥)

رمقدمة -- أهداف البحوث العلميسة فسى المسدونات وتصنيفها -- مناهج الدراسات اللغويسة -- تحليسل محتوى مواقع المسدونات -- تحليسل الخطاب -- دراسسة خصائص المسدونين والمسشاركين -- صلاحية المدونات للتجريب وقياس التأثيرات)

الخاتمة: المدونات وتحدى الصمت

مراجع الكتاب وقراءات إضافية. (٢٧٣)

معجم المصطلحات الواردة بالكتاب. (٢٩٥)

# قسائمة الاشكسال

| رقم<br>الصفحة | الموضوع                           | رقم الشكل  |
|---------------|-----------------------------------|------------|
| (YY)          | الصورة التى صممها ماركوس أنجريدير | (1)        |
|               | وتوضح معالم الانترنت ٢            |            |
| ( 187 )       | المنتدى الخاص بموقع bbc           | <b>(Y)</b> |
| (140)         | موقسع الفيس بسوك                  | <b>(T)</b> |
| ( 1 £ 9 )     | العناصر الرئيسية في بناء المدونات | (1)        |
| (107)         | صفحة تطيقات القراء والمشاركين     | (0)        |
| ( ٢٦٩ )       | الاتجاه العكسى لظاهرة تحدى الصمت  | (7)        |

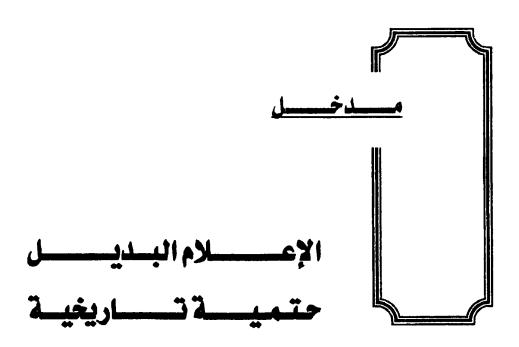

على مدار التطور التاريخي لوسائل الإعلام سادت مبادئ عديدة تحكم العلاقة بين هذه الوسائل وجماهيرها ، أو المتلقين لرسائلها . يتصدر هذه المبادئ أن العملية الإعلامية تبدأ من هذه الوسائل في اتجاه هذا الجمهسور . وبالتالي ترك لها الجمهور زمام المبادرة بالإعلام والشرح والتفسسير ، بل الوصاية عليه في التعليم والتوجيه . مع قليل من هامش المشاركة تحت مبدأ أو فكرة تلبية الحاجات الإعلامية التي يسود الاعتقاد أيضاً بأن هذه الوسائل هي الأدرى بها والأكثر معرفة وإدراكاً لها من الجمهور ، حتى في الحالات التي كان يسعى هذا الجمهور إلى التعبير عن ذاته أو مطالبه وتحقيق حرياته.

وعندما كانت هذه الوسائل أو الخبرات الأكاديمية تؤكد دائرية الاتصال بينها أو الاهتمام برد فعل الجمهور من خلال المسوح أو الدراسات الجزئية المحدودة ، لم يكن ذلك سوى ذرا للرماد في العيون حتى لا تتعرى الحقائق ويكتشف الجمهور أن سياسات هذه الوسائل وأداء العاملين فيها لم تكن في

خدمة الجمهور أو حماية مصالحه . ولكنها كانت في خدمة أصحاب المصالح المرتبطة وقوى النفوذ والسيطرة والمال في المجتمع . وهذا ما كشفته الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية التي كانت من تجليسات سياسسات العولمسة وخصوصاً بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ في أمريكا ، أو الهزة الاقتسصادية العالمية التي أصابت أول ما أصابت الدول والكيانات الكبيسرة ثسم انتقلست بتأثيراتها إلى الدول والكيانات الصغيرة بتأثير الانقياد والتبعية لمبادئ العولمة وتجلياتها ، وانحيازاً كلياً للفكر الرأسمالي باعتباره أداة إنقاذ الشعوب وعبسور الأزمات فيها من وجهة نظر الدول القائدة في ظل العولمة ووسائل الإعسلام فيها. دون تحذير أو توجيه مسبق من هذه الوسسائل ، باعتبارها الوظيفة الرئيسية لوجودها في المجتمعات وأساس العلاقسة مسع السنظم الاجتماعيسة الأخرى وجمهور المواطنين فيها .

---

وعلى مدار التطور التاريخي - أيضاً - لوسائل الإعلام ، لم يكن الجمهور مشاركاً بشكل أو آخر في بناء هذه الوسائل أو قيامها أو استمرار العمل فيها. ولم يكن له هو ذاته وسيلة فيها تعكس اهتماماته وتفسضيلاته وحاجاته، وتأكيد وجوه وذاتيته وتأثير عضويته في المجتمع . وتحقيق مطالبه في حرية التعبير والمشاركة في توجيه النظم وسير آلياتها بما يحقق هذه المطلب وتلك الحاجات. وساد المبدأ القائل أن "حرية التعبير هي ملك السذين يملكون المطبعة". ولم يكن الجمهور في يوم من الأيام مالكاً لها أو شكل من أشكال النشر والإذاعة في المجتمع بل تركها لقوى السيطرة ورأس المال والسلاسل التجارية والصناعية الضخمة تتملكها وتتحكم في سياستها وأدائها.

واهتمت التطورات التقنية فيها على جذب القراء والمستمعين المشاهدين وتوسيع دائرتهم وزيادة حجمهم حتى تكون دليلاً يقدم إلى قوى

الإعلان المحلى والدولى ، ويترك لهذه القوى حرية التوجيه وصنع السياسات الإعلامية بتأثير قوة مصادر التمويل الإعلاني في زيادة التطلعات وتوليد الحاجات الاستهلاكية والدوافع التسويقية للمنتج والفكرة والعقيدة التسي تخدم مصالح هذه القوى الظاهرة والخفية داخل المجتمع وخارجه .

فاجتمع لرأس المال قوة التمويل وحصاد العائد المسادى والمعنوى المالحه.

### -4-

وعلى مدار التطور التاريخي أيضاً لوسائل الإعلام لم يحدث أن تنازلت هذه الوسائل طواعية عن ما ترى أنها وظائفها ودعم وجودها في التوجيه والإرشاد والمشاركة في صنع القرار - بزيف هذا القول - لم يحدث أن تنازلت عن ذلك طواعية لجمهورها صاحب المصلحة الحقيقية في وجودها واستمرارها ، باعتبارها أداته ووسيلته في هذه المشاركة . حتى كان عصر الاتصال الرقمي وانتشار الوسائل الجديدة التي كانت دعماً حقيقياً لهذا الجمهور وأداته في التعبير والمطالبة بتلبية حاجاته وحقوقه .

وكانت المواقع الشخصية أو الجمعية على شبكة الإنترنت الأداة المتطورة التي تيسر لهذا الجمهور - المستفيدين - سرعة الاتصال بالكلمة والصورة مع الغير وبناء المجتمعات والجماعات التي توحدت حول الفكرة والمبدأ في هذه المواقع. وأنشأت مجتمعات افتراضية زادت أعدادها وارتفعت أصواتها من خلال النشر والاتصال على هذه المواقع. وساعد على زيادة انتشار هذه المجتمعات وارتفاع أصواتها التطور التكنولوجي لبناء هذه المواقع وملكية المساحات فيها. وسهولة استخدامها وتحقيق التواصيل والاتصال مع الغير دون حواجز جغرافية أو عرقية في جميع بقاع العالم ،

والتي ارتفعت بالأصوات في مواجهة السلطة والقسوى وسيطرة وسائل الإعلام.... إلا قليلاً.

- 1-

وعلى مدار التطور التاريخي أيضاً لم يحدث أن تتازلت هذه الوسائل طواعية لجممهورها في رسم السياسات والكتابة والتحرير والنشر والإذاعة ، حتى كان التطورات التقنية الأخيرة للسشبكة العنكبوتيسة التسى نقلست كل التيسيرات في بناء الملواقع وتصميمها والكتابة والتحريسر والنسشر العالمي عليها على شاشة الحاسب مع إزالة سقف الرقابسة والرصد لما يكتسب ، والحرية في الكتابة والتعديل والتغير ونشر الصوت والصورة على أجهسزة أخرى ساير التطور فيها هذه التطورات الأخيرة.

فاتسعت دائرة النشر الخاص بهذا على الشبكة لتصل إلى مواقع أخرى وأجهزة أخرى محمولة ، لتتقل الوقائع والأحداث دون تكلفة تذكر أو عبب مادى ، وبسهولة في التصميم والبناء وملكية هده المواقد والأجهزة دون حاجة إلى برامج جاهزة أو خوادم ضخمة تشكل عبئاً على المستفيدين بالنشر والإذاعة ، والمتابعة والتعليق وتبادل الآراء والأفكار ، فاجتمعت لأول مسرة في تاريخ وسائل النشر والإذاعة الملكية والكتابة والتحرير والتعليق في يد الجمهور والمستفيدين. واصبح الجميع بذلك يملكون المطبعة وأداة النشر والإذاعة من خلل هذه المواقع.

وكانت أبرز صور هذه المواقع مواقع المدونات Blogs التى ظهرت مع نهاية القرن الماضى وكانت أداة لتسجيل حياة الفرد وأفكاره ونشرها في محيط العائلة والأصدقاء. وتطورت بعد ذلك لتكون أداة للإعلام والمشرح والتعليق فى الوقائع والأحداث العياسية والاجتماعية وتتوسع فى النشر إلى الغير وتبادل الأفكار والتعليقات حولها . كانت الحرب على العسراق في

٢٠٠٣ بداية لزيادة هذا التوسع والانتشار وامتلاك مساحات مواقع التدوين والمدونات ، لنشر أخبار الحروب والمعارك ونشر الآراء المعارضة المقاومة لفكرة الحرب وتأثيراتها بجانب الآراء والأفكار السياسية والاجتماعية الأخرى . بل إن العديد من القضايا في دول العالم بدأ الكشف عنها والتحقيق فيها بتأثير ما كان ينشر في هذه المدونات بتحرير المدونين والمعلقين فيها .

ولعل جمهور وسائل الإعلام الذي تحول بفضل الاتصال الرقمي إلى مواقع شبكة الويب وجد في هذه المواقع ضالته كوسيلة بديلة يملكها ويحديرها ويرسم سياستها ويكتب مقالاتها ويحررها ، وكان انتشار هذه المواقع التى تمثلت في المدونات وباقى المواقع الاجتماعية بتأثير تطور شبكة الويب وظهور ما يسمى بالويب ٢ ، التي كانت إسهاماتها ومظاهرها كلها لخدمة هذا الجمهور في تلبية حاجاته وتحقيق مطالبه في حرية التعبير والتوسع في ديموقراطية الإعلام ، لتكون متاحة لكل المستفيدين دون سقف من الضوابط والقيود التي كانت ترسمها الوسائل التقليدية .

-0-

وعلى مدار التطور التاريخي أيضاً ، لم يحدث أن شارك جمهاور وسائل الإعلام بسلوكه في تنفيذ فكرة أو تعميم أو نظرية ساقها خبراء الإعلام أو الممارسين في هذه الوسائل ، وإسقاطها . ولعل ذلك ما يشير إلى ضرورة الشك في صحة التعميمات أو النظريات الخاصة بتاثير ومسائل الإعلام على معارف الجمهور ووجدانه وسلوكه وإعادة النظر في صحتها وسلامة تطبيقاتها . خصوصاً بعد أن أكدت الملاحظة المباشرة ورصد حركة المدونات على الشبكة تمرد القائمين عليها على سياسات ونظم وسائل الإعلام في إطار التمرد على السياسات والسياسيين في المجتمعات المختلفة . وأن تصل هذه المدونات والمدونين إلى ما يزيد عن ١٠٠ مليون منها ، تزخر

بالآراء والأفكار الناقدة لأداء وسلوك وسائل الإعلام وأصحاب المصالح بالمجتمعات المختلفة ، فهذا يشير إلى أن مفهوم العزلة والاحتصاء بحالة الصمت في مواجهة الآراء المؤيدة لما تقوله وسائل الإعلام لم يعد واردا في رصد حركة الجمهور واتجاهات المدونات . فمن لم يستطع الوصول بآرائه المعارضة إلى الوسائل التقليدية لجأ إلى البديل ليعلن رأيه في صدراحة ووضوح ويشكل مع غيره جماعات المعارضة والروابط بينها ، وأصبح الإعلان عن الرأى بالصوت العالى خاصية يتسم بها الإعلام البديل وبصفة خاصة المدونات ، وليس العزلة أو الصمت في مواجهة آراء وسائل الإعلام ومؤيديها من فئات الرأى العام .

وهذا ما يشير إلى تحدى الصمت في إشارة إلى سقوط إحدى نظريات التأثير التي تم صياغتها وطرح فروضها في السبعينات تحت عنوان تحديم الصمت أو ما يطلق عليها الآخرون دوامة الصمت عميمات أو نظريات عديدة لتأثير وسائل الإعلام في طريقها إلى أن تفقد صلاحيتها. وهذا يشير على حد بعيد إلى عدم مصداقية هذه التعميمات والنظريات ، إلا ما كان منها يعود إلى الأسس العلمية لعلوم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والمعرفي ، وليس إلى تطبيقات الموالين للوسائل التقليدية في محاولة للبرهنة على قدرتها والمتاجرة بهذه القدرة مع أصحاب المصالح والسيطرة والنفوذ في الدولة.

ولذلك كان من رأينا أن الإعلام البديل والمدونات والبحث عنه واللجوء البه حتمية تاريخية في مواجهة الوسائل التقليدية التي اعترفت بذلك وحاولت أن ترسم لها طريقها على هذه الوسائل الجديدة من خلال الاستعانة بالمنتديات بداية ثم المدونات بعد ذلك في محاولة لاستعادة الجمهور إلى صفوفها بعد أن أعلن تمرده عليها والعصيان على أدائها وسلوكها .

وقد يثير هذا الكتاب تساؤلاً حول التركيز على المدونات فقط وغياب أشكال المواقع الاجتماعية مثل المنتديات والويكى والفيس بوك وهى مواقع ساعدت أيضا في تدعيم الأداء الجمعى للكتابة والتحرير والمشاركة ، واتسع استخدامها. ولكن الإجابة وإن كانت تكمن في صفحات هذا الكتاب إلا أنه لا يمكن أن نغفل أن المشاركة في بناء الإعلام البديل تجسد أكثر وضوحاً في طهور هذه المدونات وانتشارها التي تقترب أكثر في بنائها والكتابة عليها وحرية الرأى والتعليق من الوسائل التقليدية ، ولكن في إطار خدمة المستخدمين وتلبية حاجاتهم الإعلامية دون انحياز إلى قوى أخرى في المجتمع وإغفال الجمهور صاحب المصلحة الرئيسية في وجود وسائل الإعلام التقليدية والجديدة وانتشارها.

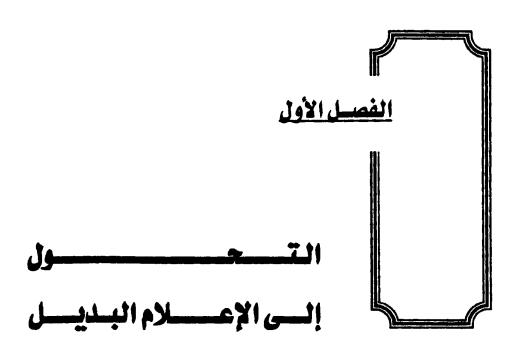

واقعتان في الولايات المتحدة الأمريكية في عسامي ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ تشيران إلى تنازل وسائل الإعلام التقليدية عن أدوارها ووظائفها التي نرددها في الكليات ومعاهد الإعلام ، وتفخر بها على صفحات السصحف وبسرامج الراديو والتليفزيون بينما الحقيقة تشير إلى غير ذلك.

الأولى: في حفلة عيد ميلاد أحد زملاء السناتور الجمهورى « ترانت لوت » من ولاية مسيسيبي عبر الأخير عن حنينه لجزء بشع من الماضي الأمريكي عندما كان التمييز العنصري يشكل السياسة الرسمية السسائدة في معظم أنحاء البلاد. ولم يلق بيانه هذا اهتماماً كبير في وسائل الإعلام الكبرى واسعة الانتشار في أمريكا. ولكن بعض كتاب المدونات الوليدة وقتئذ - لم يكونوا على نفس القدر من الاستعداد لترك هذا الحدث يمسر مرور الكرام ، وأشاروا إلى الواقعة ونقد وسائل الإعلام لعدم اهتمامها بما

جرى. وبعد بضعة أيام من هجمات كتاب مقالات المدونات قررت مؤسسات اعلامية رئيسية تغطية الخبر، وبعد بضعة أيام تضاءل دعم زملاء «لوت » له حتى تتحى عن منصبه القيادى فى الحزب الجمهورى وفسى مجلس الشيوخ. (دان غيلمور ٢٠٠٦)

والواقعة الثانية: تبناها موقع باور لايان Powerline في عام ١٠٠٤. حيث كان سكوت جونسون المشارك على نفس الموقع يقوم بزيارة موقع شبكة CBS في ٩ سبتمبر ٢٠٠٤ الإخبارى، وقرأ تقريراً بثه الموقع موقع شبكة CBS في ٩ سبتمبر ٢٠٠٤ الإخبارى، وقرأ تقريراً بثه الموقع الأخير في الليلة السابقة من برنامج CBS دان رازر، وكانت الحلقة تحظى بالاحترام كان يقدمه كبير منيعي CBS دان رازر، وكانت الحلقة تدور خول وثائق ذات صلة بخدمة الرئيس بوش العسكرية في قوات الحرس الوطنى، فطن جونسون أن الوثائق تبدو مزيفة بصورة ما، فقرر الكتابة عنها. وما إن فعل ذلك حتى أرسل إليه عدد من القراء وثائق أصلية صادرة عن الحرس الوطنى فقام بنشرها على موقعه للمقارنة. ومع حلول الظهيرة كان حوالى ٥٠٠ موقعا آخر يقدم وصلات إلى باور لاين، ويعتقد الأن على نظاق واسع أن الوثائق التي عرضتها سي. بي. إس مزورة، ورغم أن دان رازر وشبكة الأخبار لم يذكرا موقع باور لاين على الإطلاق، فإن وسائل الإعلام الرئيسية الأخبار حول شبكة سي. بسي. إس عموماً وتقاولت وسائل الإعلام الرئيسية الأخبار حول شبكة سي. بسي. إس عموماً دون أن تتناول تقرير ٢٠ دقيقة الأصلى.

وقال نك رافو الذى يعمل حالياً أستاذاً للصحافة ودراسات الوسائط فى جامعة لين بفلوريدا " إن ما حدث مع تقرير دان رازر مثال جيد علمى قسوة المدونين ، فكتاب المدونات يجن جنونهم حينما ترتكب وسائل الإعلام خطاً ...

ودلالة هاتين الواقعتين أن وسائل الإعلام التقليدية التي كانت تعتبسر نفسها أداة الرصد والمراقبة Wachdog في المجتمع أصبحت تتغافسل عن كثير من الوقائع في إطار حساباتها الخاصة ومصالحها الذاتية وعلاقاتها مع القوى الرئيسية في المجتمع. وفي نفس الوقت لم يعد ينتظر المواطنون أو الناس ما تقوله وسائل الإعلام التقليدية أو يعتمدون عليها كمصدر أساسي ووحيد للمعرفة والأخبار والتفسيرات ، بل أصبح الكثير منهم يسسعي إلى مصادر الإخبار والمعلومات بنفسه ليعيد نشرها وإذاعتها على الغير بوسائل أخرى استحدثتها شبكة الويب في تطورها السريع نحو إتاحة المواقع الشخصية بسهولة ويسر ودون تكلفة تذكر تقريباً.

وقد أثبتت المواقع الشخصية على شبكة الويب أنها ملائمة بشكل خاص لتغطية الوقائع والأحداث أثناء وقوعها ، وحلت مقالات هذه المواقع محل الصفحة الأولى فى الراديو والتليفزيون. الصفحة الأولى فى الراديو والتليفزيون. ولقد ساعدت هذه الصحافة البديلة فى إبقاء قراء صحيفة تايمز بيكيون الصادرة فى مدينة نيو أورليانز على إطلاع دائم بإعصار كاترينا الذى دمر المدينة واضطرت هذه الصحيفة لمغادرة مبناها مع غيرها من سكان المدينة، وحيث لم يعد من الممكن إصدار النسخة المطبوعة من الصحيفة.

هذا يعنى أنه في لحظة ما من تاريخ وسائل الإعلام بدأ الناس ينفضون من حولها لأسباب متعددة يتصدرها غياب المصداقية التي لمسها هولاء الناس فيما ينشر أو يذاع مرتبطأ بالعلطة أو أصحاب النفوذ ودوائسر المال والأعمال وأن هؤلاء الناس وجدوا ضالتهم فيما قدمته تطورات شبكة الويب من خدمات إنشاء المواقع الشخصية وتطويرها وإنشاء الشبكات الاجتماعية التي أتاحت للناس نشر الوقائع ، ومراجعة المصادر ، ثم الكتابسة والتعليق وبناء شبكات أو عوالم من مستخدمي هذه المواقع فيما شكلت إعلاما بديلا عن الوسائل التقليدية أو ما سمى بالصحافة الشعبية ، أو إعلام المواطنين ،أو

إعلام الناس ، وشبكة الناس. أو إعلامنا وإعلام المندن We media كما سماها دان غيلمور في كتابه بهذا العنوان.

إن الإعلام البديل وسيلة خالية من القيود والسضوابط التسى تسضعها السياسات أو أجندة المؤسسات الإعلامية التقليدية ، بعيدة عن تدخلات هياكل التحرير وعلاقاتهم مع القوى في المجتمع. لقد أصبحت هذه الوسائل الجديدة تهدد سلطة الوسائل التقليدية ، وهيمنتها على الاتباء ، بل إنها أصبحت سلطة خامسة تراقب الوسائل التقليدية. وتقدم الخطاب المضاد ، وتكتب التاريخ غير الرسمي. وتتفاعل فورياً مع الوقائع والأحداث ومع الناس ، وتفتح آفاقاً جديدة لحرية الرأى والتعبير دون سقف أو أجندات مسبقة ، أو علاقات المصالح.

وتخلصت من سلطة وهيمنة الوسائل التقليدية التى فقدت وصايتها على حرية الرأى والتعبير. هذه الوسائل الجديدة أو الإعلام البديل تتيح له تقنيسات الويب آلية للكتابة والتحرير وتصميم المواقع الخاصة بالمواطنين يتبادلون فيها الرأى والتعليق دون قيود أو ضوابط من الهياكل التنظيمية أو الأجهزة الرقابية وبعيداً عن تأثيرات الهياكل الاقتصادية والربحية.

إنها صورة للجهود الإعلامية الذاتية في الكتابة والنشر في وسائل مصغرة ولكنها أكثر انتشاراً وتوزيعا بين الناس النين يستخدمون شبكة الويب ومواقعها.

هذه صورة من الإعلام البديل أو الصحافة البديلة أو صحافة الناس أو النشر المصغر ، أو الصحافة الشعبية أو صحافة المواطنين التى لجا إليها جمهور وسائل الإعلام ليتبنى بنفسه إعلاماً لنفسه ولغيره من أفراد الجمهور وفئاته الذين يستخدمون شبكة الويب والوسائل الجديدة.

وفى رأيى أن هناك عدة عوامل ساعدت على هذا التحول إلى الوسائل الجديدة أو الإعلام البديل الذى تبنته « المدونات » أولها : غياب المصداقية فى الوسائل التقليدية وكشف انحيازها الواضح إلى قوى السيطرة والهيمنة فى

المجتمع على حساب الجمهور صاحب المصلحة الحقيقية في وجود هذه الوسائل وانتشارها ، والثانى : تطورات الجيل الثانى لسشبكة الويب التي ساعدت على إتاحة المواقع الرقمية على هذه الشبكة بسهولة ويسسر ودون تكلفة عالية وأدوات للكتابة والتحرير وتصميم هذه المواقع والاعتماد عليها كوسائل للنشر على هذه الشبكة. والثالث: إن الجمهور قد استعاد عافيت وصحته وتمرد على التبعية والهيمنة التي كانت تمارسها وسائل الإعسلام التقليدية معتمدة على أنها صاحبة الحق الأصيل في تقديم المعلومات وتسويق المعرفة والخدمات والمنتجات إلى أفراد هذا الجمهور وفئاته.

وترتبط هذه العوامل ببعضها ، فلو أن التطور قد حدث على شبكة الويب وحده في وجود المصداقية وضوابطها ما كان الجمهور قد لجا إلى الشبكة ، لأن وسائل الإعلام كانت ستستفيد من هذا التطور أيضناً وينعكس بالتالى على جمهورها الذي يثق فيها وفي مصداقيتها ولم يكن ليتمرد عليها ويشكل الإعلام البديل وجماعاته ويلجأ إلى وسائل أخرى للاحتفاظ بحقه في التعبير وحرية الرأى.

وهذه العلاقة هي التي نناقشها في هذا الفصل.

# غيساب المسداقية

# في الوسائل التقليدية

كان ذلك أول العوامل التى استحثت جمهور هذه الوسائل للتحول إلى الوسائل الجديدة ، حيث لم يعد هذا الجمهور يشعر بأنها تخدم مصالحة وتلبى حاجاته، بعد أن لاحظ على صفحات الصحف وشاشات التليفزيسون وبسشكل متكرر أن رواية الأخبار قد تشوه وتحرف إما لتحاشى إفساد العلاقات مع المعلنين ، أو لحماية مصالح هذه الوسائل التقليدية ، بعد أن غدت جزءاً من

السلاسل التجارية والصناعية ذات المصالح التجارية التي تتجاوز أهداف الوسائل ذاتها.

ولوحظ أيضاً تتامى هذه المؤسسات بحيث أصبحت قوة هائلة وقفت ضد محاولات تنظيم البث فى الولايات المتحدة عندما حاولت لجنة الاتصالات الفيدرالية فى أغسطس ١٩٩٩ تنظيم قواعد ملكية وسائل الإعلام الكبيرة بمنعها من امتلاك أكثر من محطة فى أكبر مدن الدولة ، وحيث كان هناك اتجاه للترخيص لمئات المحطات الصغيرة غير الربحية فى جميع أرجاء البلاد ، ولكن هذه المحاولات باعت بالفشل والغيت فى ديسمبر ٢٠٠٠ بعد القيام بحملة نظمتها وسائل الإعلام من وراء الكواليس فى مواجهتها.

وعندما تم الإعلان عن الدمج بين ما قيمته ٣٥٠ بليون دولار لشركتى AOL و Tim Warner قال أيدن ويلى Aiden While الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين وهو أكبر منظمة عالمية للصحفيين وتمثل ٤٥ ألف عضوا ينتمون إلى مائة وثلاثين دولة " إننا نشهد الآن سيطرة خفية مسن السشركات التى نتحكم فى المعلومات ، وفى الطريقة التى تصل بها المعلومات إلى الناس. إننا نواجه تهديداً خطراً على التوع الإعلامي ، ما لم نقم بإجراء يضمن الاستقلال الصحفى.. وإلا فسيكون هناك خفر على أبواب تسدق المعلومات يحددون المعلومات بما يتتاسب مع استراتيجيات سوقها. ونحسن كمستهلكين للأخبار عاجزون عن ضبط موردى الأخبار بالطريقة التى نضبط فيها شركات أخرى ".

ولا يغفل الناس أن إذاعة الأخبار قدغدت سلعة تجارية وبشكل مطرد مع استمرار زيادة الضغط على المذيعين لأن يحققوا أرباحاً في الدول الغربية والولايات المتحدة أو الدول التي تلهث وراءها. وقد اعترف بذلك ديفيد ليديمنت D. Liddiment مدير البرامج في شبكة ITV حيث قال " إننا أقلل

قدرة على تجاهل الدافع التجارى مما كنا عليه من قبل. فوظيفتنا أصبحت هى تقديم خدمة للمشاهدين فى الوقت الذى نخدم فيه المعلنين ". ولا شك فى أن تلبية أفضل ما يهم المعلنين قد لا يكون أفضل ما يهم المشاهدين.

ويعتبر سلوك روبرت ميردوخ مثل صارخ على تحكمه في المعلومات لدعم مصالحه التجارية ، ففي سعيه للحصول على شريحة كبيرة من كعكـة وسائل الإعلام الصينية بذل جهدا كبيرا للظفر بمودة السلطات الصينية حتى أنه في عام ١٩٩٤ حذف برنامج الإذاعة البريطانيسة العالمي من قمره الصناعي Asian Star TV بعد أن انتقد هذا البرنامج حوادث القتـل التـي جرت في ميدان يتان آن مين. فقد كان استقلال الإذاعة وحيادها يمكن أن يدمرا مطامع ميردوخ في السوق الصينية. وقبل ذلك كان قد ألغى نشر كتاب الشرق والغرب الذي كتبه آخر حاكم بريطاني في هونج كونج كريس بساتن Ch. Patten لأنه وجد أن نشر هذا الكتاب فيه مجازفة بإثسارة غسطب السلطات الصينية. (راجع تفاصيل أخسرى فسى: لورينا هيسرتس ٢٠٠٢ ص.ص ١٥٥ - ١٦٢) وروايات أخرى حول حرص وسائل الإعلام على العلاقة مع الإعلان حتى ولو كان على حساب تلبيسة حاجسات جمهور هسا. ومراعاة سقف الرقابة الذاتية لدعم علاقات المصالح حتى مع الرؤساء. ففي إيطاليا تمتلك شركات البناء صحيفتين لهما نفوذهما وهما IL Messaggero ، وفيها يمارس الصحفيون رقابة ذاتيسة كبيرة حيث يحرصون على عدم إزعاج رؤسائهم والملاك من أصحاب شركات البناء.

وعندما كان الإعلان عن التبغ لا يزال مسموحاً به في الولايات المتحدة على شاشات التليفزيون وجدت صلة بين مقدار عوائد الإعلانات عن التبغ التي تحصل عليها الشبكات واستعدادها للدخول في حوار حول الأثار الصحية للتدخين.

وعلى الجانب الآخر كشفت دراسة عن مجلات النسساء بسين ٨٢ و ١٩٨٧ هناك أنه لم تتشر مجلة واحدة منها مقالاً واحداً في أي شكل من الفنون الصحفية يتتاول أي جانب من أخطار التدخين على الرغم من أنه كان قد تحدد في تلك الفترة أن سرطان الرئة هو القاتل الأول للنساء وفسى هذا يعلو على سرطان الثدي، ولم تذكر أي مجلة منها هذه الحقيقة.

وبالإضافة إلى الكتابات النقدية العديدة التى أكدت غياب الاهتمام بجمهور وسائل الإعلام وحاجاته لحساب أصحاب المصلحة والنفوذ وقوى السيطرة في الدول المختلفة. فقد سبق أن ناقشنا ذلك فسى كتابنا نظريات الإعلام واتجاهات التأثير عام ١٩٩٧. وركزت المناقشة على حركة العناصر الرئيسية في العملية الإعلامية وعلاقاتها ببعضها – المفهوم الاستثماري والقائم بالاتصال والمحتوى – وعلاقاتها بالقوى والنظم الاجتماعية وتأثيرات الأخيرة وانتهت المناقشة إلى صياغة الفروض التالية:

- أولاً: يعتبر نظام المعلومات نظاماً فرعياً في النظام الإعلامي. يعتمد عليه الآخر في تحقيق أهدافه. وبالتالي فإننا لا نتوقع نظاماً غير هادف للمعلومات في وسائل الإعلام. ويؤثر هذا بالتالي في انتقاء المعلومات وإعدادها للنشر والإذاعة في قوالب وظيفية مقبولة تتفق والهدف من جمع المعلومات وإعادة توزيعها.
- ثانياً: يتأثر الهدف الأساسى لنظام المعلومات فى وسائل الإعلام بحركة القوى المسيطرة فى المجتمع وعلاقاتها بوسائل الإعلام. حيث تعمل هذه القوى بوصفها المراكز الرئيسية ، على تسويق آرائها وأفكارها وشخصياتها من خلال نظام المعلومات فى هذه الوسائل.
- ثالثاً: يعتبر القائم بالاتصال أحد آليات المؤسسات الإعلامية ، وسياسة المؤسسة هي أحد بنود التعاقد الرئيسية مع القائم بالاتصال فيها ،

وهذا ما يؤكد الاتساق الكامل مع هذه السياسة ، التى تطبع سلوك القائم بالاتصال بطابعها الذى يتمثل فى أهدافها ومراميها وعلاقاتها بالقوى الخارجية فى المجتمع.

وتؤثر السياسة بالتالى فى تحديد الضوابط والقيسود وأولويسات النشر والإذاعة واختيار الصور والرموز التى تتفق مع السياسة وأهدافها.

رابعاً: يؤدى ذلك إلى تصنيف القائم بالاتصال - كمنتج للمحتوى - بوصفه وكيلاً عن المؤسسة الإعلامية في علاقاتها بالقوى التي تسستهدف تسويق هذا المنتج النهائي، أكثر من كونسه وكسيلاً عن جمهور المتلقين.

خامساً: يستهدف القائم بالاتصال الوصول بالمنتج الإعلامي - المحتوى - الى الجمهور المستهدف لتحقيق استجابات معنية تتفق والهدف من نظام المعلومات في وسائل الإعلام. وبذلك فان اختياره لرموز المحتوى وصوره وأسلوب تقديمه يتأثر بسياسات المؤسسة وأهدافها ويعمل على استثارة الحاجات القائمة لهذا الجمهور أو خلق حاجات جديدة تتفق وهذه السياسات والأهداف.

وهذه الفروض الخمسة تطرح المفهوم والعلاقة بين وسائل الإعلام والقوى الاجتماعية المختلفة ، وبين عناصر العملية الإعلامية وبعصصها في الطارها مفهوم السوق ، الذي تطغى على السطح فيه علاقات التمويل بالإنتاج والتسويق ، وسيادة مفهوم المنتج الإعلامي وتسويق الرمز والفكرة بين الجماهير المستهدفة لأهداف سياسية أو اقتصادية.

وأشار ترتيب هذه الفروض إلى تأثير حركة القوى المسسيطرة فسى

المجتمع على تبنى وسائل الإعلام لأفكار وشخصيات هذه القوى ، وبالتسالى تطبع سلوك القائم بالاتصال بطابع مؤسسات وسائل الإعسلام وأهدافها وسياساتها التى تتفق مع أهداف وسياسات القوى المسيطرة. ويستعكس ذلسك على المحتوى الإعلامي لتحقيق استجابات معينة تتفق أيضاً مع هذه الأهداف والسياسات.

ولعلنا بذلك نلاحظ غياب الحاجات الأساسية لجمهور وسائل الإعلام في حالة تعارضها مع سياسات وأهداف المؤسسات الإعلامية التي تتفق مع سياسات وأهداف القوى المسيطرة في المجتمع.

وهذا ما نلاحظه في سياسات وسلوك المؤسسات الإعلامية والقائمين بالاتصال فيها في علاقتها بالقوى المسيطرة والجمهور في الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية والدول التي تسير في ركابها خصوصاً بعد أحداث ١١ سبتمبر في أمريكا.

فلسنا بحاجة إلى تأكيد حاجة ضخامة الاستثمار في وسائل الإعلام خصوصاً بعد التطورات التكنولوجية الجديدة ، تأكيد الحاجة إلى مصادر للدعم المالي ودعم الهوية التجارية وتحقيق دوران رأس المال والأرباح من وراء ذلك. وكل هذا يفرض سيطرة مصادر الدعم المالي والشركات الكبري المعلنة باعتبار أن الإعلان مصدراً من المصادر الأساسية – بل يتصدرها – في الدعم والتمويل ، وعلاقات هذه الشركات بالقوى المسيطرة وأصحاب النفوذ التي تستهدف تسيير مصالحها وأهدافها الاقتصادية أو السياسية حتى ولو كان ذلك على حساب جمهور هذه الوسائل.

وكل ذلك ينعكس بالتالى على التحريف والتزبيف في المحتوى الإعلامى لخدمة أصحاب المصالح والنفوذ فتفقد هذه الوسائل مصداقيتها في تحقيق وظائفها وثقة الجمهور فيها.

ولذلك كانت هذه الوسائل ومحتواها هدفا للنقد والتحليل من مستخدمى الوسائل الجديدة في محاولة لترشيد أدائها وتصحيح أخطائها وانحرافاتها فسي تحقيق وظائفها.

وهذا ما دعا دان جيلمور إلى القول في كتابه نحن الإعلام أو إعلامنا السابق الإشارة إليه. إلى أن هذه الوسائل الجديدة أصبحت تهدد سلطة الوسائل التقليدية وهيمنتها على الانباء ومرورها. حيث بات الجمهور بعد انتشار الوسائل الجديدة واستخدامها يؤمن بأن فكرة سيطرة الوسائل التقليدية فكرة تجاوزها الزمن في المجتمعات المترابطة بشبكة الإنترنست ، وهده الوسائل الجديدة التي أصبحت متاحة للجميع في سهولة ويسر وخصوصا بعد تطور الويب وانتشار استخدام مواقع الجيل الثاني أو الويب ٢ ، هذه الوسائل الجديدة أو المواقع الجديدة سوف تتفوق على نفوذ المؤسسات المسيطرة على الأنباء والمعلومات ، وتوحى بأن التعبير الثقافي الأصيل للفرد بدأ يبرز مجدداً في طريقة عمل وسائل إعلام هذه المجتمعات المرتبطة بسشبكة الإنترنت بصفة عامة وشبكة الويب ومواقعها بصفة خاصة.

وهناك مبدأ عام ساد طويلا بين وسائل الإعلام يقول إن حرية الإعلام ملك الذين يملكون هذه الوسائل ، أما بعد انتشار المواقع الشخصية ووسائل إعلام مستخدمي الشبكة ، فقد أتاح هذا للجميع ملكية الوسائل بسهولة ويسر ، وارتفع بذلك سقف الحرية المتاحة للجميع في التعبيسر وإبداء الأراء بعد السقف الذي كانت تضعه الوسائل التقليدية على أدائها وعلى الجمهور.

وأصبحت المعلومات والأخبار خارج سيطرة الشركات أو المنظمات الكبيرة ، ولم يعد توفير المعلومات ميدان وسائل الإعلام العملاقة. إذ أصبح أى فرد أو جماعة تملك حدا أدنى من أدوات الاتصال عبر الشبكات وكذلك المعرفة التقنية البسيطة ، أصبح في إمكان الفرد والجماعة هذه أن يخبر

العالم بما يريد هذا العالم أن يسمعه من خلال موقع خاص بها على شبكة الويب. ولم يعد أمام الوسائل التقليدية إلا العودة إلى المصداقية في الأداء والتوسع في احتضبان الجماهير صاحبة المصلحة الأساسية في وجودها ، وإلا أصبحت مثل الذي يصبح في الصحراء.

# تطورا لجيل الثاني

# للشبكة المنكبوتية

في الوقت الذي تصاعدت فيه صور النقد المتعددة ليسلوك ومسائل الإعلام وانحيازها نحو السلطة والنفوذ والثروة كما قدمنا ، وما أكدته الأحداث والوقائع خلال العقد الأخير من القرن الماضيي ، وبداية الألفية الثالثة. وما ترتب على ذلك من انهيار المصداقية واكتشاف الجمهور لحقيقة هذا الانحياز وعزوفه عن هذه الوسائل. في هذا الوقت تتامت شبكة الإنترنت على نحو سريع وبصفة خاصة بعد ظهور الشبكة العنكبوتية World Wide Web وتطويرها في منتصف التسعينات، وبدأت تجذب جمهور وسائل الإعلام نحو مواقعها، وتتامى الاعتماد عليها في استقاء الأخبار وتتبسع المعلومات من خلال المواقع الصحفية التي انتشرت في صور متعددة لتقدم الخبر والتفسير والتحليل مستفيدة من التطور التقنى للشبكة وأهمها التفاعلية ، وحرية التجول والاختيار ودعم مشاركة المستخدمين فى تقديم الخبر والتعليق في الصور المتعددة لما أطلق عليها مواقسع السصحافة الإلكترونيسة . Journalism التي اتسمت بخصائص جديدة دعمت العلاقة بين هذه المواقع وجمهورها وتلبية حاجاته ، وبصفة خاصة تعدد الروابط والعلاقات النصية ، والتفاعلية واستخدام الوسائل المتعددة. وهو ما لم تسستطع وسسائل الإعسلام ملاحقتها فيه. مما سارع بالأخيرة إلى تدعيم المواقع الخاصة بها على الشبكة لجنب جمهور المستخدمين لشبكة الإنترنت وبصفة خاصة شبكة الويب ، أو على الأقل في محاولة للاحتفاظ بجمورها الخاص.

إلا أن سيطرة المفهوم المؤسسى لوسائل الإعلام التقليدية قد أثر علسى هذه المحاولات نظراً لاستمرار الأهداف والسياسات والعمليات والعلاقات الخاصة بالوسائل التقليدية بنفس المستويات على مواقعها العاملة على الشبكة بنفس البصمات التى أثرت على العلاقة بين هذه الوسائل وجمهورها من قبل .

وفى مجال العلاقة بين وسائل الإعلام التقليدية وتطور شبكة الإنترنت نؤكد على الحقائق التالية: -

- لا يمكن أن ننكر أن وسائل الإعلام التقليدية تحاول جاهدة الإفادة من التطورات التقنية للحواسب والشبكات ، بدءاً من الجمع التصويرى فى الثمانينات والتسجيل الرقمى بعد ذلك حتى إنشاء مواقع لها على شبكة الإنترنت.
- ومع ذلك فإن التطورات التقنية كانت أسرع في حالات عديدة ، فقد استغرق تصميم المواقع الصحفية المستقلة سنوات ، بعد أن استمرت الصحف في نشر نسخة إلكترونية للنسخة المطبوعة وموازية لها ، دون أن تستفيد من التطورات الخاصة ببناء الروابط ، ودعم التفاعلية والمشاركة من القارئ.
- في جميع الأحوال كما سبق أن ذكرنا يسيطر الفكر المؤسسسي على تصميم المواقع والإفادة من الخصائص المنطورة بسشكل كامل،

<sup>\*</sup> راجع بالتفصيل : صحافة الشبكات وخصائصها وأشكالها في كتابنا : الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ، القاهرة ، عالم الكتب ، ٢٠٠٧.

- مثل غياب الأرشيف الإلكتروني لفترة طويلة ، وإتاحة الحرية للقارئ في التعليق والنقد ، وغياب الروابط الخارجية بشكل واضح.
- حتى فى الحالات التى كان الصحفيون فيها يحاولون الإفادة من قدر الحرية المتاحة، فإن المفهوم المؤسسى والرقابة تظهر واضحة في تأثيرات المساحة والزمن على النشر، مما دعا العديد من الصحفيين إلى الاستقلال بمواقع خاصة بهم قبل انتشار المدونات فى فترة الحرب الأمريكية على العراق.
- وحتى مع الإقادة من التقنيات الخاصة ببناء المواقع على الشبكة ، فإن تأثيرات الإعلان تظل واضحة سواء في نقل النسخة المطبوعة ، أو الشريط المتحرك على الثباشة.
- وأخيراً... فإنه مع الاعتراف بأن المحتوى هو سيد الموقع Content وأخيراً... فإنه مع الاتصال على الشبكة ، فإن المحتوى وبناءه ودلالته لم تتغير في مواقع وسلتل الإعلام.
- بالإضافة إلى استمرار السيطرة على مشاركات القراء من خلل المنتديات ونظمها التى تسمح لصاحب المنتدى المتحكم في الأفكار والموضوعات قبل نشرها.

لهذا فإننا يمكن أن نقرر أن وسائل الإعلام التقليدية ، لم تستطع بتاثير المفهوم المؤسسى التطور كثيرا مع المفاهيم والآليات المتطبورة في بناء المواقع في الوسائل المجديدة وتوظيف خصائصها في تطبوير العلاقة مع المتلقى والتعامل معه بوصفه إنساناً لديه حاجات وليس مجبرد رقم في الحصاءات التوزيع والمعوائد الإعلانية.

وحتى مع محاولات الإقادة من تقنيات الوسائل الجديدة ، فإن التطور

السريع لهذه التقنيات ساعد على توسيع الفجوة أكثر بين الوسائل التقليدية وجمهورها ، ولعل تطوير الجيل الثانى لشبكة الويب هو الذى ساعد أكثر على الاعتماد على التقنيات والبرامج الجديدة فى العروف عن التعرض للوسائل التقليدية والاكتفاء بالإفادة بنواتج هذا التطوير ، وأبرزه ما يطلق عليه الويب ٢ حالياً ومعالمها والخدمات التى أصبحت تقدمها.

### تعريف الجيل الثاني لشبكة الويب

الجيل الثانى للويب أو الويب ٢ هى مفاهيم جديدة تسم تداولها بين الخبراء والمتخصصين ومستخدمى شبكة الويب منذ انعقد المسؤتمر الأول للويب ٢ فى أكتوبر ٢٠٠٤ للإعلان عن ظهور المفهوم وتعريفه وخصائصه وتطبيقاته ، وتعددت حوله الاتجاهات بين مؤيد له ومعارض. والكثيرون اتفقوا على عدد من المعالم الخاصة للويب ٢ التي تختلف عن الويب في مرحلتها الأولى حسب التصنيف الذى وضعه المؤيدون للتفرقة بين الويب ١ والويب ٢.

وإذا كانت الويب 1 تعتمد بالدرجة الأولى على حفظ الوثائق والبيانات وتصنيفها وتبويبها بعد عمليات المعالجة من خلال البرامج الجاهزة ثم عرضها على المستخدم من خلال الأجهزة الطرفية ، مما ارتفع بقيمة هذه البرامج التي كانت تعتبر منتجاً يتعامل معه المستخدم كسلعة ضرورية للتطبيق والاستخدام، فإن الويب ٢ قدمت هذه البرامج كخدمة للمستخدم وأصبحت من بنية الخوادم والمتصفحات Servers & Browsers تتسابق في دعمها وتطويرها الشركات والمواقع المضيفة لتحقيق أهداف هذا التطوير وأهمها دعم المشاركة والتفاعل الاجتماعي.

وإذا كنا نريد أن نركز على أهم الخصائص للويب ٢ فهى المــشاركة والتشبيك الاجتماعي والتي ركزت عليها بنية الخدمات الجديدة التــي قــدمتها

بعد تطوير المواقع والبرامج لدعم هذه الخصائص ، والتي اجتمعت عليها تعريفات المؤيدين لمفهوم تطوير الويب في المعنوات الأخيرة. وعلى السرغم من ذلك فإن تيم بيرنر لي T. Berner Lee مخترع الويب يقال مسن قيمة الفكرة والمفهوم الجديد ويرى أنه لا يوجد أي اختلاف بين تكنولوجيا الجيل الأول والثاني فكلاهما يعتمد على تكنولوجيا الجيل الأول ، وأن مصطلح الجيل الثاني ليس له أساس ، ولا يصلح استخدامه بطريقة ذات معنى ، وأنه منذ البدايات الأولى لمكونات تكنولوجيا الويب يعيش مصطلح أو مفهوم الويب ٢ ولا جديد في ذلك.

ونلك فى الوقت الذى يرى فيه تيم أوريللى R. O' Reilly أنه علسى الرغم من أن المصطلح لم يقدم تحديثاً للمكونات التكنولوجية ، إلا أنه غيسر فى طريقة تطوير البرامج واستخدام المستخدم النهائى End-users للشبكة.

وهو كمصطلح يصف اتجاه استخدام تكنولوجيا شبكة الويب ، وتصميمها بشكل يهدف إلى دعم الإبداع والمشاركة في المعلومات وأكثر من ذلك التعاون بين المستخدمين ، وهو ما أدى إلى تطوير المجتمعات القائمة على الويب Web-Based Communities والخدمات المضيفة مثل مواقع التشبيك الاجتماعي، المدونات ، والويكي، وغيرها.

وفى الكلمة الاقتتاحية للمؤتمر الأول للويب ٢ لخص أوريللى وجون باتل O' Reilly & J. Battle رؤيتهما لها بأن الويب أصبحت منبراً باتل Platform ببرامج فوق مستوى الآلة ذاتها. في تصميم لهندسة المشاركة التي يمكن للمستخدمين من خلالها المشاركة في إبداع المحتوى الذي يوفر تأثيرات الشبكة.

وتميل تكنولوجيا الويب ٢ إلى التحديث الأسرع لنظم ومواقع يسضع معالمها المطورون المستقلون الذين تعدوا كثيرا وانتشروا أكثر وأصسبحت

تمثل المصدر المفتوح Open Source على الشبكة.

وتؤكد الويب ٢ على النموذج الذى يهتم بنشر المحتوى والخدمات بسهولة ويسر، وتستمد تأثيرها من الروابط الإنسانية المتداخلة وتأثيرات السهولة واليسر الذى يجعل الناس أكثر استخداماً لها.

فكرة الويب ٢ ذات علاقة بنقل بعض مواقع الويب من بيئة المعلومات المنعزلة إلى منابر الحاسب المترابطة Computing Platform حيث تعمل البرامج وفق إدراك المستخدم. وتركز على قيمة المستخدم وأهميته في المشاركة والتعاون والبعد الاجتماعي حيث ينشئ المستخدمون المحتوى وينشرونه ويعيدون استخدامه بحرية ومشاركة مع الآخرين ، وتشجع على الأنشطة الإبداعية لهم على الشبكة.

وقدم آخرون فى ذات المؤتمر تعريفاً مضافاً حيث يرون أنها فلسفة الارتقاء بالذكاء الجمعى المتبادل ، والقيمة المضافة لكل مشارك بالتشكيل والمشاركة الفعالة للمعلومات والإبداع.

وكل هذه الفوائد تسرتبط بالبيانسات التسى يمكن تعديلها بوامسطة المستخدمين سواء في المحتوى بالإضافة أو الحذف أو المسشاركة ببيانسات أخرى أو معلومات قائمة ، أو تسصميمها ، أو فسى المحتوى والتسصميم الخارجي. وهو ما نراه واضحاً في مواقع الويكي والفيس بسوك كمسا سيتم عرضه في الفصل الثالث.

### الخصائص والقيم المضافة

إذا كان الجيل الأول أو الويب ١ قد وفرت دعم الاتصال والتفاعل على مواقعها من خلال الأدوات المتزامنة وغير المتزامنية مثل البريد الإلكتروني والمحادثة والمؤتمرات ، وقدمت البنية الأساسية والبرامج

والتطبيقات التي تساعد على ذلك في المواقع المتعددة. فإن الإضافة في ذلك أن إصدار البرامج والتطبيقات أصبحت تقدم كخدمة وليس منتجاً ويتطلب ذلك دعم صيانتها من جانب السشركات المسصدرة أو المواقع المسضيفة وتطويرها ، لتلبى الحاجات المتجددة للمستخدمين من هذه البرامج والتطبيقات التي أصبحت تقدمها المواقع المضيفة على المتصفحات Browsers وتترك للمستخدم حرية استخدامها والتحكم فيها بسهولة ويسسر. وأصسبحت هذه البرامج والتطبيقات في ذاتها تساعد على التفاعل الاجتماعي وبناء السشبكات الاجتماعية والمشاركة بين المستخدمين في مستويات أعلى.

ولذلك فإن البنية الأساسية للمواقع المضيفة تستهدف بالدرجة الأولسى التفاعل الاجتماعي وبناء الشبكات بين المستخدمين مثل مواقع الفيس بوك Facebook واليوتيوب Youtube ودعم المشاركة في الرأى مثل مواقع المدونات Blogs وكلها تقوم على بنية الروابط التشعبية Hyperlinks وهي أيضاً من بنية الجيل الأول للويب. ولكن الاختلاف في الأهداف. فأهداف الروابط في الجيل الأول كانت تستهدف التوسيع في قاعدة البيانيات والمعلومات المتاحة للمستخدم على المواقع المتخصصة والعامة في هذا الجيل. بينما يهدف الجيل الثاني أو الويب ٢ إلى دعيم بنياء السشبكات الاجتماعية والروابط بينها وبين محتواها وربطها بمصادر التصميم المتاحسة والمفتوحة للمستخدم Open Source.

وتخلت الويب ا بذلك عن المركزية والتحكم في بناء المحتوى ونسشره بسهولة ويسر بجانب سهولة الاستخدام والاستفادة على أجهزة أخرى غيسر الحاسب مثل الأجهزة المحمولة كالهواتف وأجهزة 100d مع حرية المستخدم في بناء المحتوى وتنظيمه وتطويره من خلال التواصل والتفاعل مع الغيسر من المستخدمين في بنية الشبكات الاجتماعية. وبذلك أصبح الذكاء الجمعسي

فى الاستخدام والتشبيك والتطوير سمة من سمات الجيل الثانى للويب يستهدف الارتقاء بالمحتوى ونشره وإعادة استخدامه وتطويره من أعسضاء الشبكات الاجتماعية. والمثل على ذلك موسوعة ويكبديا كما سيأتى نكره فى الفصل الثالث.



شكل رقم (١)

### الصورة التى صممها ماركوس أنجريدير وتوضح معالم الانترنت ٢

ولذلك فإن هذا التطوير يظهر في عدد من الخصائص التالية:

- تسمح الويب ٢ للمستخدم بما هو أكثر من استدعاء المعلومات ، حيث الاستفادة من بنية الجيل الأول أو الويب ١ في دعم التفاعلبة وتحو ... شبكة الويب إلى منبر حاسوبي Computing Platform.
- يسمح تطوير الويب ٢ باستخدام التطبيقات داخلياً خلال المتصفحات ،

حيث يتم استدعاؤها والتعامل معها كخدمة فى حدود الأهداف الخاصة بالمواقع التى تتيحها ، وكلها تتازلت عن المقابل المادى فسى سبيل الانتشار بين المستخدمين والشبكات التى يؤسسونها.

- أتاحت الويب ٢ للمستخدمين امتلاك البيانات والسيطرة عليها وممارسة الرقابة والتحرر من سيطرة المركزية والرقابة على البيانات.
- تقوم مواقع الجيل الثساني على هندسة المسشاركة ومعماريتها Architecture Participation التي تشجع المستخدمين على إضافة قيمة للتطبيقات عند استخدامها.

وذلك في مقابل المواقع السابقة التي كانت تحدد الزائر في التعرض ، ولا يسمح له بالتدخل في المحتوى بالتعديل غير المحتوى الخاص بموقعه.

- كل المواقع تدعم فكرة التـشبيك الاجتمـاعى Social Networked وهذه كلها تدخل في إطار مفهوم الويب كمنبر للمشاركة الــذى يــضم العديد من هذه الخــصائص Platform Platform العديد من هذه الخــصائص Participatory Web التي تتيح أنه يطلق عليها ويب المشاركة وتبادل الأراء والملاحظة وتعميــق الديمقر اطيــة خصوصاً حول ما تقدمه الويب كمصدر للمعلومــات - وهـــو دور الويب الويب الهويب المهلومــات - وهـــو دور الويب الهويب المهلومــات - وهـــو دور الهويب الويب الهويب الهويب الهويب المهلومــات الهويب الهويب

وبالإضافة إلى تدعيم مشاركة المستخدم فإنها تثرى الخبرة وتستفيد منها، بجانب اعتمادها على المحتوى النشط، وواصفات البيانات البيانات البيانات ومعالجتها. بجانب ما توفره الخصائص من قيم أخرى مثل الانفتاح Openness والحريسة للمستخدم

بجانب الذكاء الجمعى Collective Intelligence - السابق الإشارة إليه - وهذه كلها يمكن رصدها من خلال دعم مشاركة المستخدم كخاصية أساسية للويب ٢.

وعلى الرغم من كل الخصائص السابقة التي أضافت قيمة كبيرة لشبكة الويب إلا أن هذاك معارضة من خلال آراء ناقدة للويب ٢ مثل : -

- إن الويب ٢ ليست إحلالاً للويب ١ وأنه مجرد تسرقيم ولا يعنسى أنسه سيكون هناك ويب ٣ ، ويب ٤ ،... ، وغيرها. حيث تسستمر فسى استخدام تقنية ويب ١ ، والدليل على ذلك أن استخدام تقنية أجساكس استخدام تقنية ويب ١ ، والدليل على ذلك أن استخدام تقنية أجساكس على المسلم الملك ال
- إن عملية الاعتماد على الروابط والوصلات للأخبار والمقسالات في مواقع التشبيك الاجتماعي قد تحمل في طياتها فكرة استخدام مسئولي التسويق لهذه الفرصة في اجتذاب المستخدمين لمواقعهم وارتفاع مستوى تقدير هذه المواقع Rank في محركات البحث.
- إن أهم ما يخشاه المعارضون أن يكون الإقبال والتهافت على تقنية الويب ٢ هو الولع والشغف بكل جديد.

- يخشون أيضاً أن يتم تجاوز مساهمات الموهوبين تحت ضغط الكم الهائل من المواد التى يتم المساهمة بها يومياً ، بدلاً من إتاحة ظهور الموهوبين وتدعيم الموهبة.
- ما زالت عادة المسشاهدة بتاثيرات التليفزيون هي المسيطرة دون المشاركة ، والدليل على ذلك ارتفاع مشاركة الفيديو في مواقع جوجل المشاركة ، والدليل على ذلك ارتفاع مشاركة الفيديو في مواقع جوجل Google وفليكر Flickr وياهو Yahoo حيث تصل نسبة مسشاركة الصورة إلى ٢٠% بينما لم تتعدى نسبة المشاركة في موسوعة الويكبديا التي تسمح بالمشاركة في تعديل النصوص وتطويرها ، لم تزد عن ٥٠% من نسبة التعرض ، وهو ما يثير تساؤلاً حول تأثير ذلك على الويب ٢.

ويخلط الكثيرون بين مفهوم الويب ٢ والويب التفاعلية. ويستخدما لدى هؤلاء كبدائل ، حيث إن ما وفرته الأولى من سهولة الاتصال المرئى والسمعى والفيديو وإتاحة الفرصة للزائرين بالتدخل فى صفحات الآخرين ومحتواها بالتعديل أو التغيير يعتقد فيه هؤلاء شكلا آخر من أشكال التفاعلية، بينما يرى تيم بيرنر لى أن ذلك يمثل تخريبا وعملا من أعمال القرصنة ، حيث إنه يصعب أن نتحدث عن نسيج تفاعلى كامل.

إن الويب التفاعلية هي حلم بأن تصبح المعلومات مفهومة وموصوفة وصفاً كاملاً يمكن أن تفهمه الحاسبات ، وبالتسالي سرعة الوصول إلى المعلومة المستهدفة دون أن نخوض في غمار روابط محركات البحث ، وذلك سيكون ممكناً بواسطة تقنية Readable Description Format وذلك سيكون ممكناً بواسطة تقنية تقوم المواقع بنشر المعلومات RDF نموذج الوصف القابل للقراءة حيث تقوم المواقع بنشر المعلومات المرتبطة بصورة تستطيع الحواسب معالجتها وفهمها في صورة من صور الذكاء الصناعي. وكذلك الرابط التفاعلي Interactive Link. وهو ما يجعل العنوان أكثر إنسانية (تفاعلية) حيث يتيح بناء العنوان الوصول مباشرة إلى

المنتج النهائي بدلاً من الجهد في تعدد مسارات الروابط والوصلات.

### الويب ٢ والإنترنت ٢

لأن الإنترنت ليست الويب وحدها ، كذلك الويب ٢ ليست الإنترنست ٢ وإن اعتمدت الاثنتان على الترقيم كأسلوب للتصنيف.

فالإنترنت ٢ مشروع طموح تم إطلاقه في عام ١٩٩٩ تحست رعايسة UCAID (University Corporation for Advanced Internet ( Development وهي مؤسسة غير ربحية تديرها أكثر من ٢٠ جامعة بالتعاون مع الحكومة وقطاع الصناعة. ويعمل حالياً أكثر من ١٧٠ جامعة على تطوير وتنفيذ متطلبات إنترنت ٢ من تقنيات وتطبيقات شبكية. متقدمة بالاشتراك مع الحكومة وأكثر من ٢٠ شركة رائدة علمياً في تكنولوجيا المعلومات ، حيث لن تقتصر التقنيات والتطبيقات على البحوث والتعليم فقط بل ستشمل أغراضاً تجارية أيضاً.

## ويشير موقع المجلس الأعلى للجامعات المصرية إلى أهداف إنترنت ٢ في الآتي : -

- نشر تقنيات تكنولوجيا الشبكات الحديثة إلى مجتمعات التعليم والبحث ، وتطوير الجيل الجديد من الإنترنت على وجه السرعة.
  - توفير الإمكانات الشبكية الأساسية اللازمة للمجتمعات البحثية القومية.
- إتاحة طفرة من تطبيقات الإنترنت مثل المكتبات الرقمية والمعامل العلمية والتعليم من بعد والمؤتمرات المرئية.
- كما أصبح البريد الإلكتروني والشبكة العنكبوتية نتاجاً لاستثمارات سابقة في الشبكات البحثية الأكاديمية والحكومية. فسيصبح نتاج إنترنت ٢ هـو التوسع في إمكانات الإنترنت على نطاق واسع. وضمان تقديم تكنولوجيا

الشبكات الحديثة إلى المجتمعات التعليمية والشبكة.

وتمثل الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية بالولايسات المتحدة وخصوصاً غير الهادفة للربح – النصيب الأكبر في عضوية هذه السشبكة بالإضافة إلى بعض الشركات الربحية. ويلتزم الأعضاء بالتعاون المثمر مسن أجل التوسع في التقنيات والتطبيقات المتطورة لتسوفير شسبكة عاليسة الأداء للجامعات. والمشاركة بهذه الشبكة مفتوحة لأي جامعة أو مؤسسة تعليميسة تتنزم بتوفير التسهيلات التي تساعد على تطوير التطبيقات المتقدمة ، وربما يتطلب هذا المشروع ما يفوق قدرات المؤسسات في بعض الدول. ومع نلك فإن إنترنت ٢ تدعم أيضاً التعاون مع المؤسسات غير الأعضاء عن طريسق جامعات إنترنت ٢ الأعضاء فيها.

### الإنترنست ٢ وإنترنست الهيل القادم

بخلاف مشروع إنترنت ٢ الذى تقوده الجامعات والمؤسسات التعليمية، تقود الحكومة الأمريكية وتمول مشروع إنترنت الجيل القادم The Next تقود الحكومة الأمريكية وتمول مشروع إنترنت الجيل القادم Generation Internet (NGI) وإن كان المشروعان يتقدمان بشكل مواز ويكمل كل منهما الأخر.

ويهدف مشروع إنترنت الجيل القادم إلى تطوير تقنيات تـشبيك -end ، وتطبيقات أكثر تقدماً من الحالية ، بالإضافة إلى السرعة العالية ، تستخدم في الشركات والأعمال والجامعات والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى المستخدمين الأفراد والعناية الصحية ودعم الخصوصية والأمن ، بجانب تطبيقات صناعية وبيئية.

(National Aeronautic & المسشروع وكالسة ناسسا كلي المسشروع وكالسة ناسسا كلي (Defense Advanced ووكالسة Space Administration) NASA

Research Agency (DARA) ومؤسسسة Research Agency (DARA) إضافة إلى وزارة الطاقة الأمريكية.

وبصفة عامة فإنه يلاحظ التطوير المستمر لتقنيات الإنترنت تسستهدف زيادة سعة النطاق Bonndwidth وسرعة نقل البيانسات عبر السبكات، وتطوير تطبيقات جديدة في مجالات تحسين الصوت والسصورة واسستخدام الأجهزة الحديثة مع الإنترنت، حتى يمكن إتاحة خدمات الإنترنت لكل المستخدمين بصورة أفضل عاماً بعد عام. وكل ذلك في إطار البنية الأساسية للإنترنت. ولعل شبكات الإنترنت اللاسلكية WiFi التي انتشرت تمثل قفرة نوعية تضاف إلى زيادة السرعة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

### الويسب ٢ والويسب ٢

على الرغم من اعتراض البعض على مفهوم الويب ٢ فإنه أصبح قائماً ومعروفاً من خلال التطبيقات التي يتعامل معها المستخدم على سطح المكتب ومع المتصفحات. والتي أصبحت واضحة المعالم والعوائد التي استسشعرها المستخدمون خصوصاً في مجالات التحرير والنشر من خلال مواقع التشبيك الاجتماعي والمدونات وغيرها مما سوف يستحدث في الأيام المقبلة.

ولقد كان من أهم اعتراضات تيم بيرنر لي على المصطلح والمفهوم هو التسمية الفضفاضة التي لا تحمل معنى محدداً بذاته مثل ٢ ، ٣ ، ٤ ،... إلى آخره.

ولكن مع هذا الاعتراض فإنه أصبح يتداول فعلاً مصطلح ويب ٣. وبينما يتم تداول مصطلح ويب ٢ كمصطلح أصبحت أبعده وخصائصه معروفة في الاستخدام والتطبيق ، فإن مصطلح ويب ٣ يصف مستقبل الويب بتتبع معالم الويب ٢ القائمة. والتوقعات بالتطور الذي يمكن أن يحدث في

تطبيقات الويب ٢ واستخدامها حيث إن النطور أصبح سريعاً جداً. ولا أبالغ إذا قلت أن النطور قد يحدث قبل طباعة هذا الكتاب ونشره. وإذا لم يحدث فإن ملاحظة النطور يصبح ضرورة على من يتعامل مع شبكة الويب لسرعة هذا النطور الذي لمسناه في المراحل السابقة.

ولذلك يمكن تعريف الويب ٣ بأنه مصطلح يصف مستقبل شبكة الويب، بتتبع معالم التطور الحالى وبناء التوقعات حسول هذا المستقبل، والكثير من الخبراء في المجالات العديدة استخدموا المصطلح لوضع فروضهم حول مستقبل التحديث والتطور.

وركزت التوقعات حول ظهور الويب الدلالية Semantic Web ، أخرى على إمكانيات جديدة في الذكاء الاصطناعي ، تعديلات في تطبيقات الويب ، تقدم في الرسوم التي سوف تلعب دوراً كبيراً في تطوير الشبكة... وغيرها.

ولعل أبرز هذه التوقعات هو ما يرتبط حالياً بالبحوث التى تسعى إلى تطوير برامج للمببية ، قائمة على الوصف المنطقي المنطقية على الوصف المنطقية والوكيل الذكى Intelligent Agents وهى تطبيقات يمكن أن تنجز عمليات المببية المنطقية وبناء العلاقة بين المفاهيم والبيانات على شبكة الويب. ويقوم على ما مبق أن أشرنا إليه من قبل من خلل التطبيقات الخاصة بواصفات البيانات Meta Data التى سوف تسهل فهم الحاسب الخاصة بواصفات البيانات ومعالجتها ، وبالتالى تكون أمام المستخدم فى الصورة التى تتفق مع المفهوم الخاص بها وليس الكلمات والجمل المجردة. وهو الطريق الأول الويب الدلالية ، التى تهتم بدلالة البيانات ونماذج الإعراب.

بالإضافة إلى الاهتمام بمعمارية الخدمات أو الخدمات الموجهة

معمارياً والتي تعتبر الطريق إلى إنترنت الخدمات Internet of Services (SOA).

وقد دارت مناقشات عديدة حول الويب ٣ كمصطلح والتعريف المناسب لها ودارت الرؤى حول الآتى : -

- تحويل شبكة الويب إلى قاعدة بيانات دلالية وإتاحتها لتكون مقروءة في Website Parse اشكال دلالية RDF وتضم مواقع نماذج الإعراب Templates لتحقيق مزيد من المعلومات الدقيقة والوصفية للمحتوى ومواقع محتوى الويب البنائي Websites Structure Contents.
- طريق متطور إلى تطبيقات الذكاء الصناعى على الشبكة المتعانى المتعانى المتعانى المتعانى المتعانى المتعاني النظم الذكية أو أن الذكاء سيكون أكثر عضوية في النمط. ونظم الذكاء الشبيهة مثل الترشيح التعاوني للخدمات التي تقدمها المشبكة. وتشير إلى كيفية تعامل الناس مع الشبكة.

وهذا يرتبط أيضاً بالتأكيد على الويب الدلالية ، والخدمات الأكثر ترشيحاً.

- التطور نحو ثلاثية الأبعاد 3D. وهذا سوف يتيح مجالات للاتصال والتعاون باستخدام المساحات ثلاثية الأبعاد لتقدم مفهوم الحياة الثانيسة للأفراد والمجتمعات Second life.
- دعم المشاركة فى بناء المصادر ذاتها أو فى طبقة الويب المجردة . Abstraction Layer . الويب ١ كانت للقراءة فقط مع محتوى تنتجه مؤسسات تنشئ الموقع أيضاً ، الويب ٢ كانت امتداداً للقراءة والكتابة

وجمعت بين المستخدمين في أدوار تفاعلية. وستسمح الويسب ٣ للمستخدم بأبعد من ذلك بتعديل الموقع أو المسصدر نفسه. حيث إن الجيل الثانى للمواقع سوف يجهز بمصادر يمكن للمستخدم المشارك التعامل معها بواسطة ترميزها وتشفيرها. وإعادة تشكيل التطبيقات على الشبكة لتكون منابر لكل الوظائف في واجهة تفاعل واحدة بدلا من نقاط متعددة للقيام بالوظائف.

- ذات علاقة بقيم الاجتماع التقني Socio-Technological. وهي الحلقة التي يتكامل عندها التطور التكنولوجي مع العمليات الإنسانية في العلم الاجتماعي الحقيقي الحقيقي الحقيقي المحتوالية الرقمية التناظرية الحيوية التي تسرتبط بالعالم الحقيقي تناظرياً.

هى اجتهادات فى الروى المستقبلية ، بعضها قد نكون الحظنا إرهاصاته فى البحث العلمى ، أو جنوره على الويب ٢ ولكنها أمور جديرة بالرصد والتسجيل للمتابعة فى الأيام القادمة.

ومهما كان الخلاف بين هذه وتلك ، فإننا لا نغفل أن الخطى السسريعة في التطوير والتحديث في بنية الشبكات والتطبيقات في الجيل الثاني أو مسابعده ، هي نتاج الحاجة الإنسانية الملحة في التفاعل والمسشاركة بحريسة كاملة وممارسة وديمقراطية في الرصد والتسجيل كما في صنع الأحداث والوقائع ، ولا يترك الأمر كله لسيطرة وسائل الإعلام وانحيازها الواضح نحو القوى المسيطرة في المجتمع وإهمال الفرد صاحب المصلحة الحقيقية في الإعلام والرصد والتسجيل. وهو ما وفرته تطورات الجيل الثاني لسشبكة الويب أو الويب ؟

### جمهــور وسائل الإعلام من التبعية إلى الشاركة

يثير ما سبق عرضه حول انهيار مصداقية وسائل الإعسلام وتسصاعد استخدام الوسائل الجديدة New Media بديلا عن الوسائل التقليدية ، وبصفة خاصة مواقع التشبيك الاجتماعي Social Networked Sites التي جساءت نتاجاً لتطور شبكة الويب واستخداماتها.

يثير هذا العرض تساؤلات عديدة حول المفاهيم التسى سادت مند الثلاثينات من القرن الماضى فى وصف جمهور وسائل الإعلام وعلاقت بأداء هذه الوسائل ومخرجاتها وحدود التأثير الذى انعكس علسى وصف الجمهور ووصف التأثيرات.

فهو في البداية جمهور سهل الانصياع والتبعية لكل ما تقوله أو تذيعه وسائل الإعلام ، وهي المصدر الأساسي للمعرفة وتطوير السلوك. ثم يتطور بعد ذلك إلى وصف علاقته بآداء وسائل الإعلام ومخرجاتها بالحرية في الاختيار والانتقاء سواء في التعرض أو الإدراك أو التذكر وفي مرحلة تالية العناد في الاختيار والاستخدام ، ثم التصرد بعد ذلك ورفض الأداء والمخرجات لعدم ثقته في مصداقية الأداء والمخرجات ، ثم بعض المحاولات من جانب وسائل الإعلام التقليدية لتأكيد المشاركة المفقودة. حتى تجلت الصفة الغائبة في وصف هذا الجمهور وهي البحث عن المشاركة والتفاعل مع ظهور الوسائل الجديدة وانتشار استخدامها. وبعد ذلك ليملك الأفسراد بناصية القول والكتابة والنشر والإذاعة ونقد الوسائل التقليدية وسياستها وأدائها مع تطور شبكة الويب وتيسير خدمات إنشاء المواقع ودعم التفاعل وحرية التجول وبناء الشبكات الاجتماعية ومجتمعات أو عدوالم المدونات

والفيس بوك... وغيرها. التي أعلنت العصيان والتمرد على كل السضوابط التي وضعتها الوسائل التقليدية في النشر والتوزيع واحتكار القول والكتابة.

يثير كل ذلك تساؤلات عديدة حول صحة المفاهيم التي سادت خسلال هذه المراحل في وصف جمهور وسائل الإعلام وتأثير ها عليه. والتسى اعتبرناها مسلمات تتم عليها البحوث لتأكيدها.

ولعل رصد عدد من التحفظات تفيد في الإجابة على هذه التسساؤلات وتقييم الرؤية النقدية التي نطرحها في العرض التالي:

- إن وصف جمهور وسائل الإعلام في المراحس المبكرة والتاليسة ، وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات وحدودها. قد تأثر بمفاهيم علم السنفس ونظرياته التي سادت في هذه المراحل، بن مراعاة البحوث الإعلاميسة للخصائص المادية في وصف هذا الجمهور مثل الحجم والانتشار والتشنت. وعدم كفاية نتائج البحوث الإعلامية في مراعاة هذه المصفات والخصائص ، في الوقت الذي كانت مفاهيم علم النفس ونظرياته وهي كلها لا تتفق مع الحجم الكبير وانتشار هذا الحجم تقوم على التجريب والرصد المعملي للخصائص والصفات وأنماط السلوك.
- إن بحوث الإعلام في كل أبعادها وبصفة خاصة دراسات الجمهسور والمحتوى اعتمدت على التجسزى، فسى الرصد والاسستنتاج وبنساء التعميمات. وهذا لا يكفى للوصف الدقيق للخصائص والتأثيرات في كل مرحلة. وهذا شأن البحوث الأكاديمية التي تميل إلى البحث خارج السياق الذي تحدث فيه الوقائع ويتفاعل فيه الأطراف. ومن المفروض أن ذلك يحد من تعميم النتائج والاعتماد عليها. ويؤدى بالتالي إلى التشكيك فسي النظريات التي قامت على نتائج هذه البحوث ، والتشكيك فيها كدليل للأداء وتحقيق الأهداف في الواقع الفعلى.

- ومما يلاحظ أنه في جميع هذه المراحل التي اهتمت بالوصف والتدقيق في خصائص جمهور وسائل الإعلام وتأثيراتها. نجد أن الخبراء قد غاب عنهم المقارنة بين هذه النتائج وواقع ما يحدث ولو من خلل المنهج المقارن ، أو المقارنة المنهجية التي غابت أيضاً في البحوث العلمية ، وليس أدل على ذلك أن التمرد على وسائل الإعلام والبحث عن بديل قد حدث في فترة بلغ التركيز الإعلامي والدعائي مداه للتأثير على هذا الجمهور. خصوصاً بعد أحداث ١١ سبتمبر وغزو العراق والحرب على الإرهاب. أو الأزمة المالية التي بدأت في أمريكا في نهاية سبتمبر الأمريكية وقدرتها على قيادة العالم وتوجيهه في إطار السياسات الأمريكية وقدرتها على قيادة العالم وتوجيهه في إطار السياسات الاقتصادية التي رسمها الحزب الجمهوري وقتذ.
- لم يخل الوصف والتدقيق في البحوث الإعلامية من مبالغات ، كانات تعكسها نتائج البحوث الجزئية ويشير إليها الباحثون على أنها حقائق ، في الوقت الذي نعترف فيه جميعاً بأن التجزيء في البحوث العلمية لا يصل بنا إلى حقائق إلا في الحدود التي تمت في إطارها هذه البحوث.

هذه بعض من التحفظات الأولية التى تجعلنا نعيد النظر مرة أخرى فى وصف جمهور وسائل الإعلام وتقييم التأثيرات الإعلامية فى كل مرحلة مسن مراحل وصف الجمهور ووصف التأثير ، وتجعلنا نتساءل أيضاً. هل ارتبط التغيير فى الخصائص والصفات بطبيعة كل مرحلة ومسا تسم رصسده مسن خصائصها وخصوصاً فى المجتمع الأمريكى ، أم أن الوصف فى كل مرحلة كان يخدم أهدافاً أخرى ترتبط بالمصالح والقوى المسيطرة فسى المجتمع وقتذ؟.

# أولاً : تبعية الجمهور وسهولة التأثير عليه من وسائل الإعلام في البدايات المبكرة لبحوث الإعلام.

مما لا يمكن إنكاره أن النشأة الأولى للبناء المعرفى لعلاقــة عناصــر العملية الإعلامية ببعضها تاثرت بقدر كبير بالنظريات الخاصة بعلم الــنفس وعلم الاجتماع. ومن خلال هذه النظريات رسمت البحــوث المبكــرة هــذه العلاقة، واختبرتها في ضوء الفروض الأولية للنظريات ، وقامــت الوســائل الإعلامية برسم سياساتها بناء على نتائج هذه الاختبارات.

ومما لايمكن إنكاره أيضاً أن وصف الجمهور بالعزلة وعدم التفاعل في فترة النشأة لم يختبر الاختبار الكافي الذي يؤكد هذه الصغة أو ينفيها مسن جانب الخبراء والباحثين في مجالات الإعلام. بل اعتملت الدراسات الإعلامية على تراث علم الاجتماع الذي رسم مفهوم المجتمع الجماهيري الإعلامية على تراث علم الاجتماع الذي رسم مفهوم المجتمع الجماهيري الذي أفرزته الثورة الصناعية ، وجاء نتيجة الانتقال إلى المدن لتلبية حاجات التوسع في التصنيع ، وأدى إلى تقوية جانب الفردية ، وتدهور سلطة التقاليد التي كان الأفراد يدينون لها فلى مجتمع القلى أو الإقطاعيات أو العائلات ، مع التأكيد على التخصيص وتقسيم العمل. مما جسد إلى حد بعيد مفهوم العزلة الاجتماعية وغياب تأثيرات التنظيمات الاجتماعيلة على هؤلاء الأفراد ، وبالتالي فإن أي تفسير للسلوك سليكون فلى إطار الاستجابة الفردية للمثيرات التي يتعرض لها في مواقف العزلة.

ويلاحظ أن انتشار هذا المفهوم واكب انتشار الآلية في إنتاج الصحف، ووصول النسخ المطبوعة إلى أطراف بعيدة متباينة في الخصائص والسمات لاجتماعية حتى في الإقليم ذاته. وكذلك واكب ظهور الراديو وتجاوز الحدود المسافات إلى مساحات جغرافية أوسع يصل إليها البث أو الإرسال الإذاعي، وتأثرت به الأفكار والبحوث الخاصة بفترة النشأة في الثلاثينات مسن القسرن

العشرين. والتى كانت قد تجاوزتها أفكار علم الاجتماع بعد تتامى المفاهيم الخاصة بعلم الاجتماع وبناء الدولة والسلطة المركزية وأهدافها وسياساتها ، وكذلك مفاهيم علم النفس الاجتماعى فى بناء الجماعات وتأثيراتها وتأكيد التفاعل بين أفرادها والتنظيمات الاجتماعية ودورها فى البناء الاجتماعى.

وبذلك نرى أن الدراسات الإعلامية عندما بدأت الإفادة من على الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى فى تحديد مفهوم العزلة لدى جمهور الصحافة والراديو وقتذ فى الثلاثينات من القرن الماضى. كانت قد تاخرت كثيراً ولم تدرك أن المفاهيم قد تغيرت لدى العلماء والخبراء فى هذه العلوم. ورغم ذلك فإنها رسمت جمهور وسائل الإعلام على أنه جمهور منعزل وغير متفاعل يسهل التأثير عليه وأن الرسائل والأفكار الإعلامية يمكن أن تؤثر فيه مثل تأثير الطلقة السحرية Magic Bullet أو الحقنة تحت الجلد تؤثر فيه مثل تأثير الطلقة السحرية الكتابات التى ظهرت فى هذه الفترة وما بعدها إلى منتصف الأربعينات.

وتأثرت أيضاً بالاتجاهات السلوكية في علم النفس التي ظهرت في بدايات القرن الماضي على يد السلوكيين الأوائل أمثال واطلسون . G.B. بدايات القرن الماضي على يد السلوكيين الأوائل أمثال واطلسون Watson وسكينر B.F. Skinner وتجارب هال Hull وأقاموا على أساسها نظريات التعلم في هذه البدايات. ودعمت هذه الأفكار والتجارب والنظريات من فكرة العزلة وتأثيراتها ، والعلاقة الشرطية بين المثير والاستجابة والتعزيز والمحاكاة. وكلها قدمت تفسيرات لمفهوم جمهور وسائل وسلوكه نحو الرسائل الإعلامية كمثيرات بيئية (راجع بالتفصيل : محمد عبد الحميد ٢٠٠٤ ص.ص ٢٧٧ – ٢٣٦)

وإذا كانت هذه الأفكار والنظريات قدمت أصول النظرة إلى جمهـور وسائل الإعلام يتسم بالعزلة وعدم التفاعل الاجتماعي يسهل التأثير في سلوكه

ومعارفه. فإننا قد لا نرى ذلك أو نرى أن هذه النظرة قد تكسون محدودة بحدود التأثر بالمعارف والنظريات الأولية الخاصة بهذا المفهوم فسى العلسوم الاجتماعية والسلوكية.

- عندما تأثرت المعارف الاتصالية في مجالات الإعلام بهذه الأفكار والنظريات كانت في البدايات الأولى للدراسات الإعلامية بوجه عام ، وكانت الريادة في هذه الدراسات لعلماء الاجتماع والسياسة وعلم المنفس الاجتماعي. بينما كانت هذه المصادر في علوم الاجتماع وعلم النفس قد بدأت في التغير أو في الطريق إليه. أي إننا يمكن أن نقرر أن الإفادة من هذه المصادر في تحديد المفاهيم جاءت متأخرة في علوم الاتسصال والإعلام وخصوصاً مفهوم العزلة والتأثير بالتالي.
- إن التطبيقات الخاصة لمفهوم العزلة والتأثير المباشر لوسائل الإعلام وتبعية الجمهور تم رصدها تجريبياً في فترة الحسرب العالمية الثانية واستخدام وسائل الإعلام في الدعاية ضد النازيسة ، ودعم المجهود الحربي فيها. وهي فترة استثنائية في تاريخ الشعوب فترة الحسرب تتوحد فيها لمواجهة الأخطار بالدرجة الأولى أياً كانت مصادر التهديد ، والإعلام بها ولا تقاس عليها حدود التبعية والتأثير.
- والأهم من ذلك أنه في نفس الفترة التي شهدت تأثراً بالدعاية ضد النازية ودعم المجهود الحربي استجابة للرسائل الإعلامية في هذا الخصوص ، في نفس هذه الفترة سجلت الوقائع عدم الاستجابة إلى معارضة وسائل الإعلام ترشيح فرانكلين روزفلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية للمرة الثالثة في عام ، ١٩٤ ونجاح روزفلت في الانتخابات رغم اعتراض الصحف على ترشيحه بداية.

وهذه الوقائع وغيرها في نشر الأفكار المستحدثة فسى الريسف

أزاحت المفاهيم الخاصة بالعزلة وعدم التفاعل والتأثير المباشر وقوة وسائل الإعلام. وهي مفاهيم لم تستقر في أدبيات علوم الاتحال والإعلام أكثر من عشر سنوات من عمر الدراسات الإعلامية.

وهذا ما يشير - نقدياً - إلى أن هذه المفاهيم الخاصة بالمعزلة وعدم التفاعل وسهولة تأثير وسائل الإعلام وقوتها في علاقتها بالجمهور لم تكن قائمة على أسس علمية سليمة ، ولكن تم صياغتها لتأكيد صدورة وسائل الإعلام كأداة قوية للتوجيه والإرشاد والتعليم ، وتحدد موقفها من هذا الجمهور في دور المعلم والموجه والمرشد لتؤكد تبعية الجمهور لها ، ولتستفيد بالتالى في تأكيد هذه الصورة لدى القوى المسيطرة فمي المجتمع ، يمكن استخدامها في هذا الدور لدعم السيطرة وتحقيق مصالح وسائل الإعلام في علاقتها بهذه القوى.

ولذلك كان من اليسير على هذا الجمهاور وفئاته أن يبرز سلوكه الاتصالى مع هذه الوسائل فى العديد من البحوث فى السرفض والعاروف ، وتباين مستويات التفضيل والاهتمام ، وإشباع الحاجات... وغيرها من البحوث التسى أجريت على جمهور السصحف والراديو فى نهاية الأربعينات.عندما بدأ تأصيل البحوث الإعلامية وأهدافها وإجراءاتها فى هذه الفترة. وظهر تأثير نتائجها فى تغير مفهوم التأثير والتبعية وربطه بخصائص هذا الجمهور، وذلك بدليل الاتجاه إلى تأكيد العمليات الانتقائية لهذا الجمهور فى علاقته بوسائل الإعلام ومحتواها بداية من الستينات وهو ما تم تسجيله فى أعمال جوزيف كلابر و زملائه G.T. Klapper.

### ٢- الانتقائية دليل العناد

قدمت أعمال كلابر وزملائه التأكيد على عدم قدرة وسائل الإعلام على تغيير اتجاهات الفرد بسهولة بتأثير عدم الاتساق مع البناء المعرفي ونــشاط

العوامل الوسيطة التي تتشط وتشكل مقاومة للمعلومات التي تستهدف التغيير، وحدود هذه القدرة في احتمالات التحول عن الاتجاهات أو الآراء السسابقة إذا ما تعرض الفرد لآراء متعارضة على الرغم من عدم كفاية البحوث في هدذا المجال بالذات. مع قدرتها على تدعيم الاتجاهات القائمة إذاما جاءت متوافقة في محتواها وتفسيراتها مع البناء المعرفي للفرد. وانتهت هذه الأعمال إلى تأكيد العمليات الانتقائية للفرد في علاقته بوسائل الإعلام ومحتواها. وهذا ما دعا إلى تدعيم فكرة التفاعل الاجتماعي وتأثير البنية المعرفية للفرد على علاقة الفرد بهذه الوسائل. ومن هنا كانت بداية رصد سمات النشاط والعنساد علاقة الفرد بهذه الوسائل. ومن هنا كانت بداية رصد سمات النشاط والعنساد علاقة الفرد بهذه الوسائل. ومن هنا كانت بداية رصد سمات النشاط والعنساد

إلا أن الروى النقدية طرحت تساولاً حول مصداقية رصد هذه السمات على أنها كانت محاولات من جانب الخبراء لتبرئة وسائل الإعلام من التأثيرات الخاصة بالانحرافات التى سادت فى المجتمع الأمريكى فى فترة الستينات وظهرت فى أعمال جورج جربنر فى هذه الفترة وسواء كان ذلك صحيحاً أم غير صحيح فإنه كان دليلاً على فسلل البحوث الجزئية فى الوصول إلى الحقيقة.

وعلى الرغم من اهتمام البحوث الإعلامية بالتفسيرات القائمة على التفاعل الاجتماعي بين أعضاء جمهور وسائل الإعلام ورصد العمليات الانتقائية بتأثير البنية المعرفية التي يمثل التفاعل الاجتماعي ونتائجه أحد أركانها ، فإن جهدا لم يبذل من جانب هذه الوسائل في تحقيق التفاعل معها ذاتها أو القائم بالاتصال فيها ، اكتفاء بقياس رجع الصدى أو رد الفعل وتفسير وجوده أو غيابه في صالح تخطيط السياسات وأداء العاملين فيها ، وتقديم نتائج هذا القياس لتأكيد انحياز الجمهور لها ومحتواها كدليل للمعلنين والتوسع في المساحات الإعلانية لتحقيق مصالحها المادية والكسب المادى

وتدعيم صورتها بين الجمهور للاقتراب أكثر من السلطة والنفوذ ورأس المال. الدليل على ذلك أن نشاط رجال الأعمال في معظم دول العالم امتد إلى ملكية وسائل الإعلام ضمن السلاسل الخاصة بنشاطهم ونفوذهم داخل الدولة وخارجها. وهو من العوامل التي ساهمت أكثر في غياب مصداقية هذه الوسائل بتأثير معرفة الجمهور بانتماءات ملكية هذه الوسائل.

مما دعا هذه الوسائل إلى محاولة دعم الصور الزائفة للتفاعل معها سواء في شكل الحوارات أو صفحات وأبواب رسائل القراء في الصحف.

وهذه كلها كانت صوراً زائفة للتفاعل بين الجمهور ووسائل الإعلام ما دام هذا الجمهور انتقائياً يعكس قوته في مواجهة هذه الوسائل ويعبر انحيازه لأحدها مصداقيتها إحسساساً منها بأهمية هذه المصداقية في رسم صورتهاوتسويق نفسها ومحتواها بين هذا الجمهور. ولذلك ركزت بحوث الإعلام على مفاهيم الانتقائية والعناد ونشاط الجمهور في قبول ما يريده ورفض ما لا يريده.

### ٣ - النشاط المرتبط بتلبية الدوافع وتحقيق العاجات

ومع بداية السبعينات بدأت تظهر النظريات القائمة على بحوث الدوافع والحاجات التى تحققها وسائل الإعلام والمفاضلة بينها ومحتواها فى محاولة أخرى لتأكيد الدور المرتبط بالمنفعة والعائد المدى يحققه الجممهور مسن التعرض إلى هذه الوسائل ومحتواها. وإن كان القياس الكمى فى هذه البحوث القائم على التجزىء سواء فى اختيار العينات أو تقسيم المحتسوى لا يصلح إطلاقاً فى تأكيد نتائج الاهتمام أو التفضيل أو تلبية المدوافع وتحقيق الإشباعات. لكن هذه النتائج تسعى إليها وسائل الإعلام – مرة أخرى – فلى تحقيق المصالح المادية والمعنوية فى بناء العلاقات والاقتراب مسن القوى المسيطرة فى المجتمع.

هذه الخصائص التي تعكس العلاقة مع وسائل الإعلام سواء كانست التبعية ، أو الرفض والعناد وحرية الجمهور في الاختيار ثم نشاطه في نلسك وتدعيم استخدامه للوسائل ومحتواها. إذا كانت حقيقة ، فإن التغير فيها لا يمكن رصده وتسجيله في تعميمات أو نظريات علمية واتخاذها دليلا لتخطيط السياسات وبناء العلاقة مع الجمهور في هذه السنوات القليلة من عمر بحوث الإعلام وتطورها والتي لم تتعد في أحسن الأحوال خمسين عاماً – منسذ البداية حتى نهاية السبعينات. وتبقى علامات الاستفهام قائمة بناء على ذلك ، وبناء على الرؤى الخاصة بعدم تغير أساليب تعامل وسائل الإعلام مسع الجمهور حتى ذلك التاريخ. وغابت عن هذه الوسائل والمشاركة الحقيقية فني دراسة فكرة دعم تفاعل الجمهور مع هذه الوسائل والمشاركة الحقيقية فني تخطيط السياسات وبناء المحتوى الذي يلبسي حاجاته باعتباره صاحب المصلحة في وجود هذه الوسائل واستمرارها وليس قوى الدعم والسيطرة في المجتمع.

وحتى مع المحاولات المستحدثة القائمة على تطور تكنولوجيا الاتصال في تحقيق التفاعل والمشاركة داخل الاستديوهات أو على صفحات المصحف والمجلات غلب عليها التزييف في محاولة لرسم المصورة الغائبة عن المشاركة والتفاعل مع الجمهور النشط والعنيد.

والخلاصة أنه في جميع المراحل وخلال هذه الفترة الزمنية من بحوث الجمهور في الدراسات الإعلامية أثرت الجزئية وغلبة الطابع الكملي فلي الخروج بنتائج فاقدة للمصداقية ، يتم رسمها لتحقيق ملصالح عديدة لهذه الوسائل غير دعم العلاقة مع الجمهور ومشاركته فلي العملية الإعلامية. والدليل على ذلك أن الفترة الزمنية التي استغرقها تطور الوسائل الجديدة والدليل على ذلك أن الفترة الزمنية التي استغرقها تطور وتفاعل المستخدمين الموسول إلى دعم مشاركة الجمهور وتفاعل المستخدمين

مع التقنيات وبنية المحتوى وبناء الشبكات الاجتماعية لـم تـستغرق سـوى سنوات معدودة فى التطور والإفادة من هذا التطور فـى تحقيـق الأهـداف الخاصة بدعم المشاركة والتفاعل. وهو هدف أصـيل لكـل مـن الوسائل والجمهور فى وقت واحد.

### ٤ - الوسائل الجديدة والتمرد على الوسائل التقليدية

فى الوقت الذى كانت الوسائل التقليدية تبذل جهوداً كبيرة فى العرض والتقديم لتظهر بصورة الحريص على تلبية حاجات الجمهور ويتصدرها الحاجة إلى التعبير ودعم المشاركة فى العملية الإعلامية كطرف أصيل فيها، من خلال الصور الزائفة التى سبق الإشارة إليها. فى هذا الوقت كان تصميم تقنيات الوسائل الجديدة وبرامجها يضع فى اعتباره هذه الحاجات وضرورة تلبيتها ، فكان اهتمامها بتحقيق التفاعلية مع الوسائل ومحتواها والقائمين عليها ، وحرية الأفراد المستخدمين فى البحث والتقصى والتجول فى ملايسين المواقع والمحركات التى حملت لهؤلاء الأفراد عـشرات المليارات مسن صفحات المعارف والمعلومات والشروح والتفسيرات والموسوعات والمكانز التى تلبى الحاجة إلى المعرفة ، بجانب المواقع الإخبارية والتفسيرية التسى تحمل الأخبار والآراء ووجهات النظر المتعددة فى مواقع وصفحات يمكن التجول خلالها والإفادة منها فى سرعات قياسية.

وذلك بجانب إتاحة الفرصة للمستخدمين لتسجيل آرائهم وأفكارهم على هذه المواقع لدعم المشاركة والتفاعل معها ومع محتواها ، وأصبحت مواقع التعليق على الأخبار وآراء وسائل الإعلام Share & Discussion تمثل تصنيفا ذا قيمة لا ومواقع المشاركة والمناقشة Share & Discussion تمثل تصنيفا ذا قيمة لا يستهان بها في تصنيف مواقع الوسائل الجديدة لدعم الأهداف الأساسية مسن انتشار المواقع الجديدة ، وتقدم مسساحات شخصية لأعداد كبيرة مسن

المستخدمين لتقديم آرائهم وخبراتهم والتعريف بها ونشرها على هذه المساحات للجمهور الأوسع وفئاته المتعددة. وكل هذه المواقع تنافست في توظيف الخصائص الكثيرة مثل الروابط النصية والتفاعلية واستخدام الوسائل المتعددة لتحقيق مزيد من الجاذبية ودعم مشاركة المستخدمين النين يحمل الجزء الأكبر منهم سمة الجمهور السابق للوسائل التقليدية بعد أن تمردوا عليهم لغياب الخصائص التي تلبي حاجاتهم في التفاعل وحرية التجول بين الأفكار والآراء والمعلومات بجانب الحرية في التعبير والمشاركة في رصد الأحداث ونشرها والتعليق عليها في المواقع المضيفة أو المواقع الشخصية لهؤلاء الأفراد.

وفى محاولة من الوسائل التقليدية لاستعادة جمهورها بدأت بنسشر الصفحات المطبوعة فى الشبكة ، أو إعادة تصميم هذه الصفحات بما يتفق مع خصائص الشبكة واستخدامها ، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شسيئاً فهو نفس المحتوى المنشور على الصفحات المطبوعة بنفس المحررين ونفس السياسات بنفس الانتماءات. وبذلك لم تتجع الوسائل التقليدية بقدر كبير فسى استعادة جمهورها أو اكتساب جمهور جديد ، ولعل تأثير العادة أو الدوافع الطقوسية أصبحت أهم الدوافع فى التعرض إلى هذه الوسائل.

ومع تطور الجيل الثانى لشبكة الويب والتوسع فى خدمات الإتاحة والتجول وسهولة إنشاء المواقع دون أعباء مادية تقريباً انتشرت مواقع التدوين والمدونات التى ساهمت أكثر فى توسيع قدر الحرية فى التعبير عن الآراء والأفكار. مع هذا التطور وانتشار التدوين والمدونات ، عكس هذا الانتشار صورة التمرد على الوسائل التقليدية ، كما عكس محتوى هذه المدونات الصورة السلبية لهذه الوسائل فى عالم التدوين والمدونات.

ولذلك فإن قدر المشاركة والتفاعل الذى وفرته تقنيات الوسائل الجديدة وبصفة خاصة مواقع التدوين والمدونات ومواقع التشبيك الاجتماعى يعكس فى نفس الوقت قدر التمرد على الوسائل التقليدية وهو ما يظهر واضحاً فلى محتوى المدونات والتعليقات المنشورة عليها والروابط الخاصة بهذا المحتوى فى شبكات التدوين والمدونات.

وإذا كان لنا أن نحدد خصائص جمهور الوسائل التقليدية في هذه المرحلة نرى أنها تجاوزت النشاط والعناد في الاستخدام التفسيل ، إلى التمرد على غياب المشاركة والتفاعل معها والبحث عن الإعلام البديل المذى يلبى له هذه الحاجات في الكتابة والتعبير والعرض والتقديم والنشر المصعر الذي يصل إلى الملابين من المواقع والأفراد الاخرين.

وإذا ما استعدنا مرة أخرى تطور السمة الأساسية لجمهور وسائل الإعلام في علاقته مع هذه الوسائل ومحتواها. فإننا نرى أن مفهوم العزلة لم يكن وارداً مع تطور هذه الوسائل بشكل كبير يصل إلى درجة الإذعان أو التبعية أو الانصياع. وإن هذاالمفهوم إذا كان قد واكب الثورة الصناعية في علم الاجتماع أو نظريات التعلم الكلاسيكي في علم النفس، فان بحوث الإعلام قد استعادته بعد ذلك في فترات لاحقة ، لتسرويج قدرات وسائل الإعلام وقوتها في علاقتها مع هذا الجمهور والتأثير فيه. وهذا ما أكدت المراحل التالية في تطور هذه السمة ورسم العلاقة مسع وسائل الإعسلام التقليدية. ودعمت الوسائل الجديدة وتطور مواقع الجيل الثاني لشبكة الويب قدرة هذا الجمهور على التمرد والبحث عن بديل يلبي حاجته للمستاركة التفاعل.

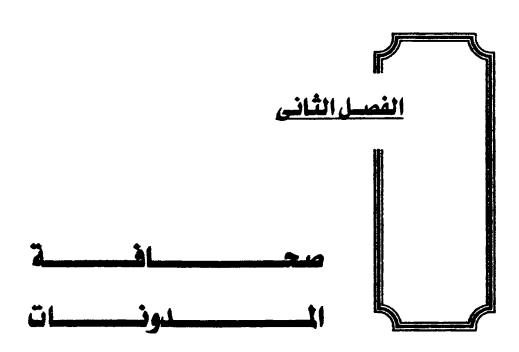

منذ أنشئت شبكة الإنترنت وتطورت شبكة الويب وانتسشرت خسدماتها والسؤال المطروح - بصيغ مختلفة - يدور حول موقع شبكة الإنترنت مسن وسائل الإعلام وتأثر الأخيرة بالتطور السريع للشبكة وخدماتها التي جعلست جمهور المتلقين يجد في هذا التطور والخدمات المتعددة بديلاً عسن وسسائل الإعلام. ما دامت الخدمات الجديدة للشبكة تلبي حاجاته التي يسمتهدفها مسن التعرف إلى وسائل الإعلام.

وقد ساعد على ذلك عاملان على جانب من الأهمية هما : -

العامل الأول: انتقال شبكة الإنترنت بخدماتها إلى الجيل الثانى الدى ساعد على ترسيخ الفكر الاجتماعي والتواصل بين المستخدمين من خلال أدوات الاتصال التي بدأت تقدم خدماتها للمستخدمين في سهولة ويسر ودون أعباء مالية. بعيداً عن التعقيدات التقنية التي كانت تتسم

### بها خدمات الجيل الأول.

العامل الثانى: انهيار النقة فى وسائل الإعلام التقليدية - كما قدمنا من قبل - نتيجة غياب المصداقية ، وانحيازها الواضح نحو السسلطة والمال والنفوذ. بما أثبتته تجربة الحرب على العراق، وتجارب الدول النامية فى هذا المجال. وهذا ما جعل جمهور وسائل الإعلام يتردد كثيراً فى الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية فى إسباع حاجاته ويبحث عن البديل.

ووجد جمهور المتلقين ضالته في خدمات الجيل الثاني لشبكة الإنترنت وبصفة خاصة شبكة الويب ، يعتمد عليها في تلبية حاجاته إلى الإعلم والمعلومات ، وبناء الشبكات الاجتماعية والمجتمعات الافتراضية، ويدعم الدور الجديد الذي ساعدت الشبكة على القيام به، وهو دور المشارك في العملية الإعلامية بالنقد والتعليق، بعد أن كان الدور يقف عند حدود القبول أو الرفض والإقبال أو العزوف. بل إن جمهور المتلقين بفضل الخدمات الجديدة تجاوز حدود المشاركة إلى القيام بدور منتج الوسيلة والمحتوى معاً.

وتمثلت هذه الخدمة في سجلات التدوين على الشبكة التي يطلق عليها اصطلاحاً المدونات Blogs. وأتاحت خدمات الشبكة للمستخدمين إمكانيات إنتاج الوسيلة، وتحرير محتواها ونسشره على الأخسرين وتبادل السرأى والتعليقات حول ما ينشر أو يذاع في هذه المدونات. ومع تطورها وتزايد أهميتها أصبحت مصدراً للأخبار ووسيلة لتحقيق العديد من الوظائف وإشباع الحاجات. بل إن وسائل الإعلام التقليدية استسشعرت قيمتها الاجتماعية والجماهيرية والعالمية فبدأت توظيفها على مواقعها في محاولة للإفادة بهذه الوسيلة الجديدة ، التي أصبحت تنافس وسائل الإعلام ومواقعها على الشبكة ، خصوصاً بعد أن استخدمت التسجيلات الصوتية والفيديو في النشر والإذاعة،

بجانب النصوص والصور الفوتوغرافية وروابطها التي بدأت بها المدونات.

ومع ظهور المدونات وانتشارها بدأت البحوث والدراسات الأكاديمية في الإعلام والصحافة في دراستها منذ أن بدأ الإشارة إليها على أنها ظاهرة الإعلام والصحافة في دراستها منذ أن بدأ الإشارة إليها على أنها ظاهرة Phenomena جديدة على الشبكة. وبدأت بالسؤال التقليدي الذي يدور أيضاً حول موقعها من وسائل الإعلام. حتى تتبه الكثيرون إلى زيادة عدد مواقع المدونات إلى ما يزيد عن مائة مليون موقع مع بداية هذا العام ، وأصبحت وسيلة منافسة لوسائل الإعلام ، يتبناها جمهور هذه الوسائل نفسه باعتبارها أداته لتلبية حاجاته الإعلامية.

### تعريبف المدونسات

### ومحدداته الأساسية

لم يغفل بحث أو مقال في المدونات أو خصائصها أو استخداماتها مسن التعريف بها سواء في إطار الكل أو من خلال العناصر أو المكونات لهذه المدونات Blogs. حيث إن التعريف بدأ اجتهاداً يقوم على وصلف عمليلة التسجيل أو التدوين الشخصى على شلكة الويلي الويلي وصلك هذا المصطلح جورن بارجر Barger في عام ١٩٩٧. والأصل في هذا المصطلح كلمة Log وهي معروفة بمعنى التسجيل والتدوين ليوميات السفن التماء الإبحار. ولأن ما يتم هو تسجيل أو تدوين على شبكة الويب Web ، فقد تم صلك المصطلح ليجمع بين العملية وموقع تتغيذها فكان مصطلح ليجمع بين العملية وموقع تتغيذها فكان مصطلح الويب Weblog.

وفى منتصف ١٩٩٩ قام بيتر مرهولز ١٩٩٩ بسق المصطلح الم المصطلح المصطلح إلى شقين We blog. وبذلك أصبح الصك المختصر هو المصطلح الأساس حتى الآن ، ومنه جاءت المشتقات الحالية لهذا المصطلح.

وفى دراسة استطلاعية لبيرل ماتر وماك دانييسل ١٦٣٥ مدونة بين MacDanail 2005)

Web - log / Blog / وأبريل ٢٠٠٥ ووجدوا استخدام المصطلحات / 1990 - 199۸

Weblog وتنامى المصطلح Blog فى أكتبوبر ٢٠٠٤ وسبجلت السنة الأخيرة وحدها ٥٠% من مجموع المدونات التى ظهرت خلل السنوات الخمس قبلها ، مستخدمة مصطلح Blog وما زال الأن هو المصطلح السائد فى كتابات الخبراء والباحثين ، وكان هو الأساس فى بناء المصطلحات التبى ظهرت بعد ذلك مثل Blogging بمعنسى التدوين ، Bloggers بمعنسى المدونون... وغيرها مما سيأتى تفصيلاً بعد. وهى المصطلحات التى دخلت قاموس اكسفورد فى مسارس ٢٠٠٣ وغيره مسن القواميس والمعاجم والموسوعات بعد ذلك.

ومصطلح Blogs أو المدونات بالعربية - كما شاع استخدامه - تـم الاجتهاد في تعريفه من كثيرين منذ النشأة حتى الآن ، ولا تختلف التعريفات كثيراً عن بعضها خصوصاً في تحديد السمات والخصائص. ويقع الخلف فقط بين بعض الخبراء ذوى الصلة بتصميم البرامج والتعامل مع السشبكات ونظم الاتصال ، ومن هذه التعريفات ما يلى : -

من السابقين في التعريف ساباستين باكيت S. Paquet السذى عرف المدونات من خلال عدة معالم تتمثل في أن مسئولية التحرير تقع على شخص واحد رغم أن الزائرين قد يرسلوا تعليقات على أقسام معينة في تصنيف الرسائل. وأن محتويات المواقع عادة ما تكون رسائل مقيدة تتميز بالروابط النصية مع مادة مرجعية خارج الموقع الناشر – ووجود Post Structure أو داخله – حسب رؤية المحرر أو الناشر – ووجود الروابط يميز المدونة عن المذاكرات اليومية على السشبكة

Diaries التى قد تكون خارج اهتمام أى فسرد آخسر غيسر المسسئول والأصدقاء. بالإضافة إلى التحديث المستمر ، والعرض بالترتيب الزمنى العكسى ، وجود أرشيف للرسائل السابقة التى رفعت مسن السصفحة الرئيسية. بجانب حرية الوصول إلى المحتوى ومجانيته. Paquet, 3. Paquet

- وأنها نظام توصيل المحتوى Content Delivery System ، إنها المجاه الثاني لمواقع الإنترنت. (Writer's Group Inf, 2004)
- وأنها صفحات الويب، دائمة التغير Frequently Modified ، يستم تأريخ الرسائل أو المداخلات في قوائم زمنية عكسية ، أصبحت شائعة وتتزايد كشكل من أشكال الاتصال على شبكة الإنترنست. (S.C. . Herring, et al, 2005)
- ويرى جولدمان أنها شكل آخر من أشكال الإنترنت كوسيط اتصالى Internet Mediated Human Communications وفسى هذا لا تختلف المدونات عن قوائم مستخدمي الشبكة User net أو قوائم البريد للالكتروني E-mail Lists أو المحادثة Chat أو لوحات الرسائل Personal أو الحصفحات الشخصصية Personal أو مواقع المراجعات Review Sites

وبالإضافة إلى ذلك لها بعض الخصائص مثل : Eric وبالإضافة إلى ذلك لها بعض الخصائص مثل : Goldman, 2006)

- الاستدعاء العكسى للرسائل أو المداخلات أو التسجيلات Reverse Chronological Posting.
- استخدام نظام التغذية القائم على النشر البسيط المتزامن RSS استخدام نظام التغذية القائم على النشر البسيط المتزامن (Really Simple Syndication)

• ليس هناك طرف ثالث في التحرير.

وهى بذلك لا تتعرض لضوابط كثيرة على الرسائل والمداخلات ، وتتمتع بالقابلية للبحث في الأرشيف وتمثل صورة من صور التجمع الاجتماعي Socialized Community.

- أما بن إدريس Bin Idris فيعرفها بأنها موقع على الويب ، تتم عليسه المداخلات في شكل الجريدة (الصحيفة) ويعمل بنظام الميقات العكسى المداخلات في شكل الجريدة (الصحيفة) ويعمل بنظام الميقات العكسى Chronological Order موضوعات خاصة مثل الغذاء ، السياسات ، أو الأخبار المحلية. وتقوم ببعض الوظائف مثل المذاكرات الشخصية Personal Online ببعض الوظائف مثل المذاكرات الشخصية Diaries ، ويمكن أن تعرض النصوص والصور ، ولها روابط مع المدونات الأخرى أو صفحات الويب، ووسائل أخرى ذات العلاقة بموضوعاتها (D.M. Bazin bin Idris, 2007)
- ويرى تيموثى بوردرو أن الكثيرين ميزوا المدونات على أنها شكل آخر لمواقع الويب ، يتم الكتابة عليه ودعوة القراء للتعليق والنقد على ما يكتب. الرسائل إلى الموقع Posting والمداخلات تظهر عادة بنظام التوقيت العكسى، تضم روابط إلى مواقع أخرى على الويب ، تتسم بأنها غير رسمية وذات طابع شخصى ، غالباً ما تكون كتاباتها أولية غير رسمية وذات طابع شخصى ، غالباً ما تكون كتاباتها أولية أو عنوية Spontaneous ، ويشير إلى أهمية الاعتبارات القانونية والأخلاقية. (T. Bourdreu, 2007)
- ويعرفها محرك البحث تكنوراتى ( Technorati ) والمتخصص في المدونات بأنها صحيفة شخصية على الويب تسمح بنشر الأفكسار والتعليقات وهي أقرب إلى المحادثة منها إلى الأرشيف.

- وتأخذ الموسوعة البريطانية بمفهوم الملف أو المجلسة فسى وصسف المدونات ، والتى يتبناها فرد أو جماعة أو مؤسسة تسجل عليها نشاطها وأفكارها ومعتقداتها بالإضافة إلى نشر الأخبار وتسمح للزائرين بالتعليق عليها ، ولها روابط خارجية مع مواقع أخرى على شبكة الإنترنت.
- أما موسوعة ويكيبيديا Wikipedia فتقدم تعريفاً لا يختلف عن التعريفات السابقة ، بالإضافة إلى تسجيل المداخلات بعنوان دائم Permalink يساعد في الرجوع إلى المداخلات ذات الاهتمام المشترك في أي وقت لاحق لتسجيلها وتخزينها في أرشيف المدونة.

وهى تعرف المدونات بأنها تطبيقات الإنترنت ، تعمل مسن خسلال نظام لإدارة المحتوى ، وهو فى أبسط صورة عبارة عن صفحة ويسب على شبكة الإنترنت تظهر عليها رسائل Posts مؤرخة ومرتبة ترتيبساً زمنياً تصاعدياً ، ينشر منها عدد محدد يتحكم فيه الناشر ، كما يتسضمن النظام آلية لأرشفة المداخلات القديمة ، ويكون لكل منها مسار دائسم لا يتغير منذ لحظة نشرها ، ويمكن للقارئ الرجوع إلى أى رسالة أو مداخلة فى وقت لاحق عندما لا تعد متاحة فى الصفحة الأولى للمدونة ، ويضمن ثبات الروابط ويحول دون تحللها. (Wikipedia.org, 2008)

ومع تعدد الكتابات العربية ووفرتها فى مواقع على الشبكة ومدونات الأفراد، فإن هذه التعريفات لم تقدم جديداً وأغلبها يدور فسى فلسك تعريسف موسوعة ويكيبيديا السابق الإشارة إليه. لأن تعريف ويكيبديا جاء شاملاً للشكل والعناصر والخصائص المميزة.

ومع تعدد التعريفات أيضاً إلا أنها لم تحسم الكثير من القضايا والأفكار التي تشغل بال الخبراء في مجال الدراسات الإعلامية مثل:

- مع اعتبار المدونات وسيلة للاتصال تعتمد على الشبكات ، يتسم القائمون عليها والمشاركون فيها بالتمرد. هل تعتبر المدونات وسيلة إعلامية، صحيفة بصفة خاصة ؟ وشكلاً من أشكال الصحافة الإلكترونية أو صحافة الشبكات؟
- هل يعتبر القائمون عليها والمشاركون فيها صحفيون بحكم ممارسة عمل من أعمال الصحافة على هذه المواقع.
- ويشجع على طرح هذه القضايا والأفكار انتشار المدونات حتى زادت مع بدايات عام ٢٠٠٨ عن مائة مليون مدونة على مستوى العالم.

وغيرها من الأفكار والقضايا التي تحتاج إلى الإجابة على السسؤال التالى بصفة خاصة. هل تعتبر المدونات بديلاً عن وسائل الإعلام التقليدية، وبصفة خاصة عن صحافة المؤسسات ؟ ومع وضع إجابات الأسئلة السسابقة في الاعتبار، والتي تضمها صفحات فصول الكتاب، كل في موقعها، وكسذلك جهود الخبراء والباحثين السابقين في التعريف. فإننا نسرى أن تعريف المدونات في علاقتها بمفهوم الاتصال بصفة عامة، وموقعها من وسائل الإعلام وصحافة الشبكات بصفة خاصة، وفي اقترابنا من التعريف نركز على العناصر التالية:

- أنها عبارة عن موقع على شبكة الويب.
- أن هناك علاقات اتصالية بين طرفين على الأكثر (الناشر والقارئ) حتى الآن.
- جوهر العلاقة الاتصالية عرض الأفكار والأراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعليق عليها.

- أنها أداة للتشبيك الاجتماعي Social Networking Tool.
- كما يمكن أن تكون النصوص المكتوبة هي الوسيلة السائدة في عرض هذه الأفكار والأراء والموضوعات ، فيإن المصورة بأنواعها والصوت أيضاً تعتبر وسائل متعددة للعرض والتقديم.
- يتسم الموقع بالمرونة والتفاعلية ، ولذلك يميل الكثيرون إلى تعريفه بأنه صفحة على الويب تتسم بالتفاعلية Web Page كأداة من أدوات الاتصال بين محرر الصفحة والقارئ.
- يتيح الموقع للقارئ حرية التجول بين روابسط السنص الفسائق Hypertext الداخلية والخارجية بالرسائل والمدونات لكل مسن الناشر أو المحرر والقارئ، والاستفادة من هذه الروابط.
- وجود آلية لتخزين الرسائل والمداخلات Archive ، وإتاحتها طبقاً لنظام الميقات العكسى (حيث يعرض الأحدث أولاً ).

وبناء على وجود العناصر المذكورة – كحد أدنسى – يمكسن تعريف المدونات اتصالياً بأنها: وسيلة من وسائل الاتصال على شبكة الإنترنست، وشكل من أشكال صحافة الشبكات ينشؤها أفراد أو جماعات لتبادل الأفكسار والآراء حول الأخبار أو الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التى يطرحها الناشر على صفحاتها بنظم الإتاحة الفورية، أو الاستدعاء اللاحق مسن أرشيف الرسائل، والروابط النصية الفائقة. دون قيود على حرية القارئ في المناقشة والتعليق على الرسائل المتاحة، بالنصوص أو الوسائل المتعددة. وكذلك حريته في التجول بين الروابط، واستدعاء الرسسائل والمسداخلات السابقة.

وإذا كانت التعريفات السابقة قد ركزت على الخصائص التقنية المميزة عن وسائل الاتصال الأخرى على شبكة الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والدردشة، والمؤتمرات، وتمثلت هذه الخصصائص في آليات الأرشيف والميقات العكسى للرسائل، واستخدام الروابط الفائقة، والنشر الموسع البسيط للأخبار والأفكار والرسائل على المشاركين... وغيرها من الخصائص التي ساقتها التعريفات المذكورة.

إذا كانت اهتمامات التعريفات السابقة بالخصائص التقنية ، فإن تعريفنا للمدونات يركز على الأبعاد الاتصالية بالدرجة الأولى، بجانسب الخصصائص التقنية التى تسهم فى تحقيق أهداف الاتصال مع الأخرين. وللذلك يمكن استكمال التعريف المطروح بعرض المحددات الأساسية له كالتالى:

ا- إن التقرير بأنها وسيلة من وسائل الاتصال على شسبكة الإنترنت، وشكلاً من أشكال صحافة الشبكات، يستدعى تعريفاتنا السابقة لكل من الاتصال على شبكة الإنترنت، وصحافة الشبكات، بأنها عمليات اجتماعية بالدرجة الأولى، تتسم بالاستمرار والتغير، ولذلك فإننا نؤكد على اختلافها عن صفحات الويب الساكنة Static Web نؤكد على اختلافها عن صفحات الويب الساكنة Page أو الصفحات الشخصية للأفراد، لأن الأهداف الظاهرة للصفحات الأخيرة تتمثل في الحوار مع الذات أو التسجيل التاريخي للوقائع والأحداث التي يمر بها الفرد دون أن تستهدف التعليف والمشاركة من الآخرين. ولكن المدونات عندما تطرح أفكراراً أو قضايا أو وقائع حتى ولو كانت ذات طابع شخصي فإنها تستهدف مشاركة الآخرين بالرأى والتعليف أو النقد، بدءاً من العائلة والأصدقاء والجماعات الاجتماعية إلى كل أفراد المجتمع. وهذا ما يؤكد البعد الاجتماعي الذي يتمثل في الدعوة إلى المشاركة. بجانب

انتشار المدونات الجمعية التي يجتمع حولها أصحاب الفكر والاهتمام المشترك (كالأقليات). وإذا كانت المشاركة تمثل البعد السشكلي للعمليات الاجتماعية، فإن محاور الاهتمام الحالية للمدونات تجاوزت الاهتمام الشخصى إلى الاهتمام بكل قضايا المجتمع، وطرح الأراء حولها، ومناقشتها وصولاً إلى تشكيل قوى متعددة للضغط والتغييس في المجتمع.

- إن المدونات تجاوزت وظيفة تسجيل وقائع الحياة الشخصية ، وكذلك شكل المذكرات اليومية Dairies إلى تجسيد مفهوم الاتصال بمستوياته المتعددة من الشخصى إلى فئات القراء غير المتجانسين ، والذين يتواصلون مع ناشر المدونة في الأفكار والأراء في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاجتماعية والإنسانية أو السياسية أو الأدبية أو الرياضية... وغيرها من صنوف المحتوى ، فهناك مدونات للأدب والشعر والقصة ، كما أن هناك مدونات سياسية ذات طابع محلى أو عالمى. ومهما اختلفت صنوف المحتوى أو أنواعه أو أشكاله وأساليبه فإنه في النهاية بجتمع حولها الناشر وآلاف القراء في إطار الاهتمام المشترك.
- مع اهتمام المدونات بوظائفها الأصلية التي تقترب من وظائفه وظائفها الأصلية التي تقترب من وظائفها المتمت بالأخبار كوظيفة بل إنها أصبحت في كثير من الأحيان مصدراً من مصادر الأخبار لوسائل الإعلام التقليدية. ومع وجود المدونات الساخرة والفكاهية ، والمدونات التجارية والتسويقية ومع استخدام البعض منها في الإعلن كمصدر تمويلي للناشر وكذلك المدونات التعليمية لطلب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ، فإنها بذلك تكون قد شاركت في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ، فإنها بذلك تكون قد شاركت في

القيام بكل وظائف وسائل الإعلام التقليدية وبصفة خاصة الصحافة.

- الفورية، أو بالإتاحة اللحقة التي ساهمت في توفيرها آليات التخزين الفورية، أو بالإتاحة اللحقة التي ساهمت في توفيرها آليات التخزين في أرشيف المدونات بالميقات العكسي السابق الإشارة إليه ، والدي يعنى تطبيقياً أن يتصدر الميقات أحدث الرسائل والمداخلات التي تم تخزينها. بمعنى أن تسبق في العرض رسائل مايو ٢٠٠٨، رسائل أبريل ٢٠٠٨، وبعدها مارس ٢٠٠٨، وهكذا ، وهو ما يعنى الوارد اخيراً يظهر أولاً Last in First out.
- بالإضافة إلى خدمة النشر البسيط المترزامن Really Simple المحيثة الخبار الحديثة Syndication) R.S.S. والنصوص الموجزة، وأى مستجدات بشكل تلقائى على القراء المشاركين متى توافرت هذه المستجدات، ويتم توصيل العناوين والملخصات بشكل فورى عن طريق هذه الخدمة، ومعها السروابط الفائقة للنصوص الكاملة.

وبالتالى فإن خدمة التوصيل للأخبسار والملخسصات، بجانسب الإتاحة الفورية واللاحقة تحقق النشر والتوزيع الموسع الذى يميسز وسائل الإعلام التقليدية.

٣- وحتى الآن فإن أهم ما يميز المدونات هو عدم وجود طرف ثالت في العلاقة الاتصالية بخلاف الناشر والقارئ فقط ، يمكن أن نتائر بها هذه العلاقة مثل تدخل الغير أو المؤسسات بأنواعها بالتخطيط أو التوجيه أو التمويل أو الدعم الذي يؤثر في بناء العلاقة الاتصالية وأهدافها ، ويثير الثبك في مصداقية العلاقة الاتصالية.

- ٧- والسمة الأخيرة هي التي ارتفعت بقدر المشاركة بسين الأطسراف ، وقدر الحرية التي أتاحتها المدونات لهذه الأطسراف فسي الإنسشاء والكتابة والتعبير، دون قيود من الناشر كما سبق أن ذكرنا على حرية القارئ في المناقشة والتعليق ونقد الرسائل والمداخلات بالوسائل المتعددة التي يراها أو أحدها. ودون أي أعباء مالية أو متطلبات مادية على الناشر أو القارئ.
- ٨- ولا يقف الأمر في عرض الآراء والتعليقات أو النقد أو صور المشاركة المتعددة ، لا يقف الأمر عند حدود ما يكتبه الناشر أو القارئ فقط ، ولكن استخدام خاصية السنص الفائق Hypertext وإتاحة النصوص المرتبطة بالرسائل داخل المدونات أو في مدونات أو مواقع أخرى خارجها. وهو ما يعنى التأكيد على عرض الحقائق وتوثيقها ، والتوسع في نشر الدليل لتأكيد المعانى ، أو زيادة المعارف المتاحة على المدونات.

وهذه الخصائص الاتصالية -- محددات التعريف -- والخصائص التقنية السابق الإشارة في التعريفات السابقة ، وعلاقاتها في هذا التعريف ، هي التي ارتفعت بقيمة المدونات إلى مستوى الوسيلة الاتصالية المهمة من جانب، ووسيلة للنشر والتعبير الحر من جانب آخر . حتى تصدرت أهم خصائص ما يعرف بالجيل الثاني لشبكة الويب أو الويب (٢) للإشارة إلى مستوى اهتمام أخر النشر على شبكة الويب بدأ يتبلور في الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحريات وحقوق الإنسان ، ودعم هذا الاهتمام تسابق الشركات في تسوفير البرامج والآليات الخاصة بالنشر على الشبكة والدعم الفني الدي جعل إمكانيات إنشاء المواقع والنشر على الشبكات مهمة سهلة وفي متناول الجميع بعيداً عن التعقيدات التقنية التي كان معمولاً بها قبل ذلك.

وهذه الخصائص جعلت الصحفيين والمحررين والكتاب في وسائل الإعلام التقليدية يسعون إلى إنشاء مدونات خاصة بهم ينشرون عليها ما لم ينشر في هذه الوسائل بتأثير الرقابة أو الضوابط الداخلية أو بتأثير المساحة والزمن. بجانب أن المدونات بأنواعها أصبحت مصدراً أساسياً في كتاباتهم وتعليقاتهم وقصصهم الإخبارية. بل إن العديد من القصص الإخبارية في الداخل والخارج كان مصدرها الأساسي هو المدونات وبصفة خاصة في غزو العراق وما بعدها، وفي أمريكا وغيرها من الدول.

#### لمسلم

## تاريغيسة

فى اعتقادى أنه من الصعب كتابة تاريخ كافة المواقع على شبكة الإنترنت لأسباب متعددة منها:

- أنه فى كثير من الحالات يتم مسح العديد من هذه المواقع بعد مرور فترة من الزمن خصوصاً لو كانت هذه الفترة مشروطة من جانب المضيف ، أو مرهونة بما تحققه من إيرادات وعوائد تتمثل في الاستخدام المدفوع أو إيرادات الإعلان فيها.
- الكثير من هذه المواقع خصوصاً في بداية تقديم الخدمة تقدم مساحات مجانية محدودة Account ، قد لا تتسع للاستخدام المتكرر لفترات طويلة ، مما يدعو الناشر أو الضيف استبدال المعلومات الجديدة بالأقدم حتى يتم الاستخدام الأمثل من وجهة نظر الضيف أو المشترك في الموقع المضيف.
- وهذا ما يؤدى إلى غياب الدليل التاريخي على وجود الموقع

وتاريخه ومحتواه ووصفه في مراحل الحقة.

- ويستثنى من ذلك مواقع المؤسسات مثل مواقع الصحف المطبوعة ووسائل الإعلام الأخرى التي تحقظ بوثائق استنجار الموقع وتصميمه ونشره وبداية تشغيله ثم إمكانية الاستدعاء من خلال الأرشيف المضخم أو الرصد التاريخي لإدارة الموقع أو إدارة المحتوى History طبقاً لتصميمه وإمكانياته.

ومع هذه التحفظات يصبح من الصعب استخدام المنهج التاريخى في رصد الأدلة التاريخية وتقويمها للاعتماد عليها في كتابة تاريخ المواقع على شبكة الإنترنت. ولذلك فإنه في هذه الحالات يتم الاعتماد على ما سجله الأفراد – ناشرو هذه المواقع – من كتابات في مصادر أخرى مطبوعة أو أصحاب الاهتمام بنوعيات معينة من المواقع تدعو إلى المتابعة والتسجيل التاريخي.

وحسب اعتقادى أيضاً أن بداية فكرة المدونات ، والتى كانت تطويراً لفكرة التسجيل الشخصى للوقائع والأحداث الشخصية والأفكار والخواطر الحياتية فيما كان يسمى المنكرات الشخصية Personal Diaries أو سجل حياة الفرد كما سجلها في صفحة الويب الخاصة به Webpage والتى غالباً ما كانت صفحات ساكنة Static وغير تفاعلية حيث لم تكن هناك حاجة إلى مشاركة الغير أكثر من الإطلاع على محتوى هذه الصفحات والإفادة منها حسب رؤية كاتبى هذه المذكرات على صفحاتها الخاصة.

ومع ذلك فإن المتابع لتطور إنشاء المواقع الشخصية على شبكة الإنترنت يلاحظ حدود إنشاء هذه المواقع حتى وقت قصير ، عندما كانت الاستضافة في هذه المواقع تحتاج إلى مقابل مدفوع بداية ، ثم مهارات

تصميم المواقع وصعوباتها وبصفة خاصة لغات التصميم مثل HTML، JAVA

ولكن مع انتشار الاستضافة المجانية وتسهيل خطوات إنشاء المواقع المستضافة بواسطة تطبيقات وبرامج لا تعتمد على هذه التعقيدات التقنية انتشرت المواقع الشخصية ، ومعها انتشرت المدونات بأنواعها التى تتجاوز حتى الآن ١٠٠ مليون مدونة ، وتتزايد بطريقة سريعة نتيجة تشجيع المواقع المضيفة المادى والتقنى ، وانتشار الرغبة فى التعبير الحر والسيطرة على أداته وآلياته من جانب مستخدمى الشبكة.

وتجمع الكتابات التاريخية لنشأة المدونات على أن انتـشارها الواسع جاء بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ وانتشرت أكثر بعد غزو العراق في مـارس ٣٠٠٠. ثم تـولى محـرك البحـث الخـاص بالمـدونات «تكنـوراتى» Technorati المتابعة والتسجيل وإعلان مستويات التوسع والانتشار حتـى هذا العام.

وهناك كتابات عديدة تناولت النشأة والتطور – وعنها أخذ الكثيرون  $Rebecca\ Blood\ 2000\ \&\ S.\ Paquet\ 2002\ \&\ A.$  بعد ذلك – مثل مثل على  $Zuiker\ 2004\ \&\ D.\ Outbillers\ 2005$  في بحوثهم الأكاديمية ومقالاتهم على مواقع الإنترنت.

وهناك إجماع على أن المدونات الأولى تنامست بواسطة مسصممى ومطورى البرامج الذين كانوا أكثر خبرة بتكنولوجيا الاتصال والمعلومسات. وأول مدونة على الشبكة كانت? What's new! لسرنرلى » رائسد الويب Tim Berner-Lee في عام ١٩٩٢، وبعده مباشرة، كان «مسارك أندرسين » Marck Andreesen الذي رفع صفحة مماثلة علسى المركسز الوطنى لتطبيقات الكمبيوتر السضخمة (NCSA) National Center for

Supercomputing Application والتي كان لها نفس الوظيفة حسّى Supercomputing Application منتصف ١٩٩٦. وكلتا المدونتان كان لها روابط فاعلة مع مواقع أخرى Link.

العديد من المدونات بعد ذلك بدأت تظهر مع شيوع خدمات الويب وانتشارها وما تميزت به من اتفرادها بخاصية المنص القائق وقتذ Hypertext مثل مدونة ديف وينسر D. Winer بعنسوان Hypertext مثل مدونة ديسف وينسر J.Bargs بعنسوان Robot Wisdom و News محرون يسارجز J.Bargs بعنسوان News محرون باريت C. Barrett بعنوان Cam World وبعدها أصبحت كاميرون باريت الشبكة. وكانت المدونات المبكرة غالباً خليطاً من الوصلات والتعليقات التي كانت تصمم بناء على رغبة الناشرين واهتماماتهم الخاصة ، حيث كانت الطبيعة الشخصية هي سمة المدونات الأولى. حتى أن الخاصة ، حيث كانت الطبيعة الشخصية المدونات الأولى. حتى أن لوب مالدا Malda الشولي المستهدف. لم أحلول أن أجعل الموقع المرد آخر. أنشأت الموقع المراع عليه ما أريد. ".

وفى عام ١٩٩٨ ، لم تكن هناك سوى مواقع محدودة من المدونات ، وحصرها جيمس جيمس جاريت J. J. Garrett محرر الأنفوسنت أتناء تجوله على شبكة الويب ، وأرسلها إلى كاميرون باريت الذى نـشرها فــى دورية CamWorld وعرفت بقائمة الـ ٢٣ التى وجدت مع بدايــة ١٩٩٩. وبدأت تعرف بقائمة كاميرون. وفي أبريل ترايدت القائمة بشكل كبير حتــى ظهرت صعوبة متابعة ما يظهر جديداً وقراعته يومياً.

وفى بداية ١٩٩٩ أيضاً جمعت بريجيت ليتون B. Eaton وفى بداية التي عرفت باسمها Eaton Web Portal.

وتؤكد ربيكا بلود R. Blood أنه منذ هذا التاريخ بدأت المناقشات

حول المدونات والمدونين وبدأ التعريف لها يكتمل. واستمر النمو السريع حتى أصبح هناك المئات في منتصف ١٩٩٩. [ وفي العام نفسه بدأ ظهور مواقع الاستضافة والبرامج التي بدأت تقدم أسهل الطرق لإنشاء المدونات دون الحاجة إلى معرفة لغة تصميم المواقع HTML مثل Pitas ، شم التشرت هذه المواقع المصضيفة مثل Movable Type, Type Pad, Radio User Land, P. Machine, انتشرت هذه المواقع وبرامجها التي تقوم على أسس نظم إدارة Blogger , ... etc. المحتوى Content Management Systems هي التي سمحت للأفراد المصبحوا ناشرين على مستوى العالم، وأصبح يطلق على مستوى العالم وأصبح يطلق على النشر المصغر" / Micro Content / Thin Media

وبعد ذلك ظهر حوالى ألف مدونة فى عام ٢٠٠٠ وفى منتصف ٢٠٠٠ ارتفع العدد ليصل إلى حوالى نصف مليون مدونة ، وبدأت تتامى بشكل سريع ، بمعدل مدونة كل ٤٠ ثانية أو أكثسر مسن ٢٠,٠٠٠ شهرياً. (S. Paquet, 2002)

وبعد ذلك - كما سبق أن ذكرنا - كانت أحداث سبتمبر فى ٢٠٠١، ثم غزو العراق فى ٢٠٠١ التى كانت أهم الوقائع المحلية والعالمية التى ساعدت على انتشار المدونات بالسشكل الذى نلاحظه اليوم وتسسجله الموسوعات ومحركات البحث التى تبنت نظم إنشاء المدونات وإنشاء مواقع مضيفة لها ضمن الخدمات التى تقدمها للمستخدمين والباحثين.

ومع هذا الانتشار الكبير للمدونات لم يسجل العالم العربى نسبة كبيرة فى إنشاء المدونات ، ولعل هذا يرتبط بداية بنسبة من يستخدمون شبكة الإنترنت والتى لم تزد حتى الآن عن ٣% بين عدد سكان السوطن العربى

بالكامل.

وتسجل شيماء إسماعيل بدايات المدونات العربية بمدونة عبد الله المهيرى من إمارة أبو ظبى Serdal. com التي أنشئت في مارس ٢٠٠٤، وبدأت المدونات المصرية في الظهور على الويب في نفس العام، وتزايدت بعد ذلك مع انتشار مظاهرات حركة كفاية، وزادت أكثر في عام ٢٠٠٥ مع الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المصرية ومجلس الشعب، وبدأ المدونون المصريون الدخول إلى عام المدونات من مدخل سياسي بجانب المصفحات الأدبية والفنية والسياسية والشخصية والاجتماعية. وكانت البداية مع رائدي المدونات الزوجان الشابان على على المدونات الرئاسة إسميما. (شيماء إسماعيل، ٢٠٠٧)

وفى رأيى أن التناول التاريخى يفقد قيمته إذا ما ركز على التسجيل الزمنى للبدايات والتطورات وأغفل معالم النشأة والتطور التى يمكن أن تسمى باسمها المراحل التاريخية فيما بعد.

وفى هذا الإطار كتب دافيل أوتفيتر D. Outfitter المدونات والتى يؤكد فيها – بعد مقدمة عن النشأة – أن العديد من المدونات ظهرت بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ لتدعم الولايات المتحدة في حربها ظهرت بعد أحداث ١١ سبتمبر War On Terrorism وتلبية لحاجات المواطنين والباحثين عن المعلومات وفهم هذه الأحداث ، ثم اتجه الكثير منها إلى دعم الاتجاه نحو إزاحة صدام حسين ، وبدأ المصطلح في الانتشار ليشمل كل المدونين الذين ركزوا على الحرب على العراق ، والتي عكست كل ألوان الطيف السياسي ، وظهر مصطلح مدوني الحرب على الحرب وكان المصطلح الأكبر بعد مصطلح مدوني الحرب الأفضل.

Best كالمحالية المحالية المحالة الأكبر بعد مصطلح الأفضل.

ومع التركيز على استخدام الأدوات الخاصة بالإبداع في المحتوى ، ظهرت أهمية المدونات كأداة لبناء المجتمعات الإلكترونية التى بدأت تظهر آنذاك. وهنا بدأت مدارس الصحافة في بحث ظهاهرة التعريسف وملاحظة الاختلافات بين الممارسة الجارية للصحافة والتدوين.

وفى عام ٢٠٠٣ مع ملاحظة انتشارها زاد دورها فى الأخبار ، وتحقيق القصص الإخبارية ، وأحد مظاهرها كان الاهتمام بالحرب على العراق التى أظهرت رؤية الأجنحة اليسارية واليمينية للمدونين. والتى قد لا تعكس الرؤية التقليدية لليمين واليسار. وكلا الاجنحة ازدادت شعبية وانتشاراً وبدأت مجلة فوربس تغطية الظاهرة.

استخدام المدونات في دعم السياسات والسياسيين المرشحين ، والتعبير عن الأراء في الحرب والقضايا الأخرى اليومية ، هذا الاستخدام قدمها كمصدر للأخبار خصوصاً بعد تزايد المتخصصين الذين يشاركون في المدونات كمصدر للتحليل المتعمق in – Depth Analysis.

وكانت الحرب على العراق هي حرب المدونات الأولى Blog war والمدونون من بغداد اكتسبوا قراء أوسع ، وكذلك ارتفع التدوين بين الجنسود الذين يخدمون منها ، وأطلق عليها المدونات العسكرية Milblogs ، التسى قدمت للقراء منظوراً جديداً حول حقائق الحرب ، وقراءة أفكار الناس السذين كانوا في بؤرة الأحداث ، وقدموا نقاطا توضع في الاعتبار – عدا وقيمة – عند تقييم المصادر الرسمية للأخبار.

وفى عام ٢٠٠٤ تزايد دور التدوين والمدونين وأصبح اتجاها سائدا لمستشارين سياسيين وتقديم الخدمات الإخبارية ، وبدأوا في استخدامها للوصول إلى العام والمعلومات. وبدأت مجلة Colombia رصد التدوين والمدونات ، وشخصيات المدونين

بدأت في الظهور والانتقال إلى الراديو والتليفزيون، وفي صيف نفس السنة أصبح التدوين والمدونات جزءاً من الدعاية للمرشحين، وأعلن قصاموس ويبستر Webster's كلمة Blog ككلمة عام ٢٠٠٤. . Outfitters, 2005)

لقد أعلن محرك البحث تكنوراتى أن متوسط عدد الرسائل الإخبارية التى نشرتها المدونات خلال الفترة من ١١ أبريل - ١٠ مايو ٢٠٠٨ يزيد عن ٥٠,٠٠٠ رسالة يومية. وهذا يوضح الدور المتصاعد للمدونات بأنواعها كوسيلة إعلامية جديدة على شبكة الإنترنت.

## تصنيسف

### المسدونسسات

يعتبر تصنيف المدونات مطلباً علمياً ، بعد أن انتشرت المدونات بهذا العدد الهائل – على مستوى العالم – الذى يتنامى بطريقة أسية كل عام. حيث يعكس التصنيف خصائص المدونين والمشاركين من جانب ، وخصائص المحتوى من جانب آخر. ويعكس أيضاً اهتمام المدونة وروابطها مع المدونات الأخرى.

وهناك إسهامات عديدة فى تصنيف المدونات إلى أنواع متعددة بناء على رؤى خاصة بالكاتب، أو معابير معينة ، سواء من حيث أهدافها ، أو خصائص المشاركين فيها ، أو خصائص المحتوى ، وبجانب ذلك هناك تصنيفات لا تقدم على أساس علمى حيث يفتقد التصنيف إلى الشرط الأساسى وهو استقلال فئات التصنيف ، الذى يضمن عدم تكرار التصنيف تحت فئتين أو فئات متعددة فى نفس الوقت.

ومعظم تصنيفات المدونات تحتمل التصنيف تحت فئات متعددة أو يغيب معيار التصنيف فيها ، مثل التصنيف إلى الأنواع التالية : ( هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – السعودية ، ٢٠٠٧ )

- المدونات الإلكترونية التي تحتوى على السروابط التستعبية Blogs
- Online المدونات الإلكترونية التي تحتوى على المذكرات اليوميـــة Diary Blogs
  - المدونات الإلكترونية التي تحتوى على المقالات Article Blogs
    - · المدونات الإلكترونية التي تحتوى على الصور Photo Blogs
- المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث إذاعــى Podcast المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث
- المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث مرئي Videocast المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث مرئي
- المدونات الإلكترونية المنوعة والتي تضم مزيجاً من الأنواع المذكورة أعلاه.

ويظهر من التصنيف أعلاه التداخل الواضح بين الفئات المذكورة ، فمعظم المدونات الآن – إن لم يكن كلها – تحتوى على روابط تشعيبية وبصفة خاصة مدونات المقالات.

وتصنيف آخر إلى مدونات شخصية / خبرات سابقة / اجتماعى. بالإضافة إلى المدونات الأدبية ، الثقافية ، الاقتصادية ،

السياسية ، العلمية ، الرياضية ،.... وغير ها. (أحمد كريسم ٢٠٠٧) . ( www.dotsy.org/episode 2006 )

وواضح من التصنيف السابق أنه اقتصر على التصنيف إلى شخصية وهي المدونات التي تهتم في نفس الوقت بالخبرات السابقة ، والاجتماعية. ثم التصنيف على أساس الموضوعات كما في فئات تحليل المحتوى المنشور أو المذاع في وسائل الإعلام.

وذلك بالإضافة إلى تصنيف دير ستاين B.W. Dearstyne الذي يصنف المدونات في خمسة أنواع رئيسية (حسني نصر ٢٠٠٧).

- المدونات الشخصية للأخبار والآراء. وهي صحف شخصية ينشؤها أفراد للمشاركة في الأخبار المتعلقة بحياتهم وعائلاتهم وتقدمهم الشخصي، وللتعبير الشخصي عن الذات. وهذا الموضوع أكثر انتشاراً في أوساط المراهقين.
- مدونات الأخبار والتعليقات. وتهتم في الأساس بتزويد الناس بالأخبار والتعليقات ، وفي حالات كثيرة تكون هذه المدونات في مواجهة مستمرة مع ما تتشره وسائل الإعلام التقليدية من أخبار وتعليقات.
  - مدونات الترويج والإعلان والتسويق وخدمات المستهلكين.
- مدونات المال والأعمال والمدونات المهنية ، وتشمل مدونات المديرين التنفيذيين والمهنيين والموظفين. وتتضمن نتائج للبحوث واستطلاعات الرأى وتقديم تفسيرات للأحداث ذات الصلة بنشاط الشركة أو المؤسسة.

- المدونات المؤسسية الداخلية. وتستخدم داخل المؤسسات لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الإدارة والعاملين.

وبالإضافة إلى التصنيفات السابقة يرى هيمانت جوشى H. Joshi وبالإضافة إلى التصنيف المدونات يمكن أن يكون بمختلف المستويات مثل:

- المدونات القابلة للاقتصام Spamblogs) مقابل مقابل المدونات العادية.
  - المدونات العنيدة Opinionated مقابل غير العنيدة.
    - المدونات الإيجابية مقابل المدونات السلبية.

ويختلط فى هذا التصنيف الشهرة مع الأسلوب مع الهدف كمعايير للتصنيف. والمعايير لا تصلح لأن يصنف على أساسها تصنيف واحد.

وبصفة عامة نلاحظ غياب الفكر الأكاديمي والمنظم في التصنيفات السابقة ولكنها بصفة عامة ، يمكن أن نطلق عليها رؤى في التصنيف مطروح معظمها في المدونات للنقاش خصوصاً أن الموضوع ما زال يتسم بالجدة النسبية في الطرح والنقاش.

وتصنيف آخر يهتم فقط برعاية المدونات أو تبنيها. ويستم التصنيف إلى: (Steve Outing, 2002)

- المدونات الأساسية Basic Weblogs : التي ينشؤها فرد أو كاتب واحد وتهتم بنقاط قصيرة ومنظمة في موضوع واحد.
- المدونات الجمعية Group Weblogs : حيث يتبناها كتاب مشاركون متعددون.

- المدونات العائلية أو مدونات الأصدقاء Family and Friends المدونات العائلية أو مدونات الأصدقاء فقيط : Weblogs : حيث يسمح لأفراد العائلية أو الأصدقاء فقيط بالمشاركة خارج الحدود الجغرافية.
- المدونات التعاونية Collaborative Weblogs : حيث يسمح لأى فرد أن يتصل بها ويراسلها.
- مدونات الصور Photo Weblogs : ويمكن أن تـشمل أيـضاً الفيديو والصوت والكارتون.
- مدونات المجتمع Community Weblogs : نظام للنشر الخاص بالجماعات.

وبالإضافة إلى التصنيف السابق ، الذي يمكن أن نسجل تداخل الفئات فيه مثل مدونات الصور التي يمكن أن تصنف في نفسس الوقات الأنواع الأخرى في التصنيف ولا تستقل الصورة بالوصف. بالإضافة إلى التصنيف السابق هناك المدونات التجارية ، والأعمال، والإعلانات ، بالإضافة إلى مدونات المعلومات K-logs وغيرها.

ولكن يظل الأساس هو المدونات الأساسية كما يراها أوتنج S. ولكن يظل الأساس هو المدونات الأساسية كما يراها أوتنج Outig وهو الذي يمكن أن تتبناه المؤسسات الإخبارية كتشكل صحفي Form of Journalism ، وهو ما يمكن أن يقترح له العديد من الفنات الفرعية.

وفى دراسة سوزان هيرنج وآخرون (S. Herring, et al. 2005) بعنوان تجسير الفجوة Bridging the gap التى أستهدفت تحليل الأسلوب فلي المدونات اعتمد الباحثون على تصنيف كريسشنا ميرثي

(Krishnamurthy 2002) الذي قام بتصنيف المدونات إلى أربعة أنماط حسب بعدين: الشخصى/ الموضوعى ، الفردى / الاجتماعى كالآتى:

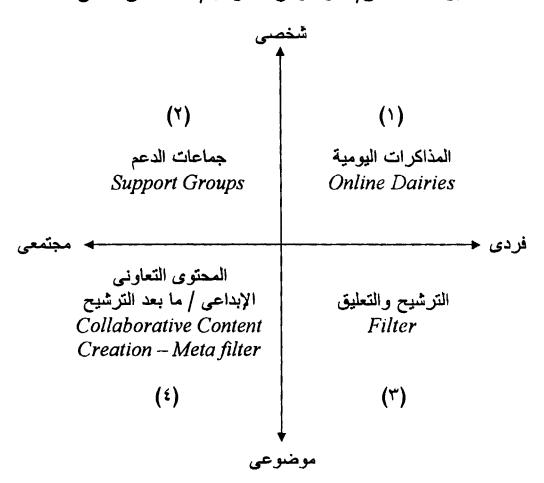

ويمثل النمط رقم (١) نموذج للمدونات الشخصية التي يقوم بها فرد ، وتقترب في أهدافها وموضوعاتها من المذاكرات أو اليوميات المنشورة على الشبكة. ويميل هذا النمط بصفة عامة إلى الذاتية في الموضوعات واختيارها ونشرها. أما النمط رقم (٢) فهو الذي يعرف بمدونات الأصدقاء والجماعات ذات الاهتمام المشترك حول الأحداث الشخصية. أما النمط رقم (٣) الدي

يقوم على مسح الأفراد للمدونات واختيار الموضوعات والتعليق عليها. وتتمثل المدونات التعاونية في المستمط رقم (٤) وتتعامل الجماعات أو المجتمعات مع هذا النمط بعد تعاون الكل في المسسح وتقرير الاختيار والتدوين والمشاركة فيها بعد الكشف عن نتائج المسسح ، ولا يهدف إلى الوقوف عند حدود الترشيح والتعليق ولكنه يهدف إلى التغيير ، ولذلك فإنها تمثل المرحلة الأعلى للترشيح أو المسح أو ما بعد الترشيح ، وخاصف فيمايتعلق بالأفكار المجتمعية.

وعلى الرغم من أن سوزان هيرنج وزملاءها اعتمدوا على هذا التصنيف إلا أنهم انتقدوه لأنه يفتقد إلى نموذج أو نمط المدونات المعرفية (K-log) الذي يمثل أهمية كبيرة في الأهمية والأدوار الخاصية بدعم المعلومات والمعرفة.

ويقدم عادل عبد الصادق تصنيفاً يقوم على وصف المدونات المرتبط بالهدف ، وذلك في إطار تتاول دور المدونات في المشاركة السياسية فيسرى أن هناك عدة أنواع: (عادل عبد الصادق ، ٢٠٠١).

- المدونات الساخرة التي تعمل على إضفاء الطابع الكوميدى على الواقع من خلال رسائل معينة تأخذ اشكالا سهلة الانتقال والتواصل والفهم مثل النكتة والكاريكاتير أو التلاعب بالألفاظ والعبارات للتعبير عن موقف معين.
- المدونات المتمردة ، التي تحاول التمرد على الواقع في محاولة لتغييره.
- مدونات عشوائية الهدف ، وهي ذات طابع فردي في الاهتمام والمحتوى.

- مدونات تخدم مصالح حزبية سياسية أو دينية.

وعلى الرغم من أن هذا التصنيف حاول التركيز على المحتوى إلا أن العرض خلط الفكرة بالشكل بالمصدر الذى أدى إلى التداخل بين الفئات فالمدونات الساخرة يمكن أن تكون متمردة جداً في نفس الوقت ، وقد تخدم أو لا تخدم مصالح حزبية على سبيل المثال.

ولا ندعى أن هناك تصنيفاً أمثل يمكن الاعتماد عليه كلية، ولكنها جهود أولية شارك بها المدونون الأوائل في محاولة للتقنين العلمي للمدونات وما يرتبط بها من خصائص أو سمات رسمتها اتجاهات الممارسة والتطبيق على مدى السنوات العشر الماضية.

وفى إطار المنهج العلمى الذى يفرض اتجاهات التصنيف القائمة على مبادئ وقواعد علمية توفر استقلال فئات التصنيف وشمولها وكمالها كما تعرفها أدبيات بناء النظرية والمنهج العلمى فإننا نرى أن التصنيف يستم فلى إطار عدد من الفئات التى نوجز عرضها على الوجه التالى:

أولاً: التصنيف الأولى أو ما سمى من قبل بالتصنيف الأساسي والدى استقر في كتابات الكثير من كبار المدونين.

المدونات الشخصية: وهى المدونات التى تهتم بتسجيل السيرة الذاتية والوقائع والأحداث الخاصة للأفراد. وتستهدف بإنسشائها التسجيل التاريخى للفرد، أو مشاركة الأقربين من العائلات أو الأصدقاء أو الجماعات ذات الاختصاص بالرأى والتعليق على موضوعات المدونات وهذه تشمل حسب المصدر أو المشاركة إلى:

أ- المدونات الفردية

#### ب- المدونات الفردية العائلية والأصدقاء

#### جــ- المدونات الجمعية

۲ - المدونات غير الشخصية (العامة): وهذه المدونات بخرج مسن اهتمامها التسجيل التاريخي للسيرة الذاتية أو الاهتمام بالوقسائع الخاصة ، وتهتم بالعديد من الأهداف أو الوظسائف الخاصسة بالشأن العام والفنون والآداب والتسلية والترفيسه. وتسستهدف المشاركة بالرأى والتعليق من الأفراد والجماعات ذات الاهتمام أو المصالح المشتركة. ولذلك يمكن أن نطلق عليها (مدونات المشاركة).

وهذه يمكن أن يصدرها الأفراد أو الجماعات ، ولذلك يمكن تقسيمها أيضاً إلى :

- المدونات الفردية.
- المدونات الجماعية.

ثانياً: التصنيف حسب وظائف المدونات. وهذا التصنيف ينطبق فقط على المدونات غير الشخصية أو المدونات العامة التي تستنهدف الجماعات أو فئات جمهور المتلقين طبقاً لاهتمامها والوظائف التي يراها المدونون من إنشائها وعرض الرسائل والمداخلات التي ترتبط بهذه الوظائف.

- مدونات الشأن العام والقضايا الداخلية.
- مدونات المشاركة السياسية والحزبية.
  - المدونات الأدبية والفنية.
  - مدونات التسلية والترفيه.

- المدونات التعليمية.
- مدونات الترويج والإعلان وخدمات المستهلكين.
  - المدونات المؤسسية والعلاقات العامة.
    - مدونات الاقتصاد والمال والأعمال.
      - المدونات المهنية.

وهذه جميعها تتتمى فى نفس الوقت إلى المدونات غير الشخصية ، حيث يمكن أن تكون مدونات فردية أو جماعية ، أو تتبناها مؤسسات طبقاً لنظامها. فالمدونات التعليمية يمكن أن تتشئها المؤسسات التعليمية ، والطلاب، وأولياء الأمور ، والمعلمون لتناقش قضايا التعليم والتدريس من وجهة نظر هذه الفنات.

وكذلك باقى أنواع المدونات التى يمكن أن تتبناها المؤسسات أو الجمهور الداخلي فيها ، أو المستفيدين منها أو من منتجاتها أو خدماتها.

ومن الطبيعى أن ينعكس هذا التصنيف على الموضوعات والقصايا والآراء التى تهتم بها المدونات وأطرافها. وتنعكس فى تصنيف مواز حسب الموضوعات.

ثالثاً: التصنيف حسب الشكل أو وسائل العرض والتقديم.

- المدونات اللفظية أو المكتوبة.
  - المدونات الصوتية.
  - المدونات المصورة.
  - مدونات الوسائل المتعددة.

وبصفة عامة يمكن وصف المدونات من خلال أى من التصنيفات السابقة فى إطار مستقل ، كما يمكن وصفها من خلال التكامل بين التصنيفات السابقة، فالمدونات الشخصية يمكن أن تكون مكتوبة أو صوتية أو مصورة. وكذلك المدونات غير الشخصية يمكن أن تكون فردية أو جماعية تهتم بالشأن العام والقضايا الداخلية ويمكن تقديم المحتوى مكتوباً أو مصوراً... وهكذا.

ولذلك فإننا نرى أن التصنيف الأمثل يعتمد على النظر إلى المدونات في الإطار التحليلي سواء كان كميا أو كيفيا والاعتماد على فئات التصنيف السائد استخدامها في تحليل محتوى الإعلام والمتاحة في أدبيات مناهج البحث الإعلامي بصفة عامة أو أدبيات ودراسات تحليل المحتوى الكمي والكيفي الذي يهذف إلى الوصف الموضوعي والمنظم للمحتوى (فئات) في إطار نظام المدونة (الأهداف، العناصر، العلاقات بين العناصر) وهو ما سوف نقدمه في الفصل السادس.

#### المدونسسات

### الصوتيسة

استقر مفهوم المدونة Blog على ما يكتب ويسوزع بالنصوص المكتوبة، أما ما ينتج بالصوت أو الصورة فيحتاج إلى إضافة الوسيلة لوصف المدونات الأخيرة، فيقال Audio Blogs للإشارة إلى المدونات السصوتية، Video Blogs للإشارة إلى مدونات الفيديو. وقد أصبحت الوسيلتان شائعتين في تبادل الرموز الاتصالية بالصوت والصورة، بعد أن انتشرت أجهزة الإنتاج والتوزيع بشكل سريع في الأونة الأخيرة.

ويعتمد التدوين الصوتي Audio Blogging على استخدام المصوت في الوصول إلى المتلقين بدلاً من النصوص المكتوبة.

والمدونات الصوتية لها شكل مشابه للمدونات المكتوبة من حيث تسجيل الرسائل والمداخلات بالوقت والتاريخ، مع وصف مختصر للمحتوى بينما الجزء الرئيسى من الرسالة أو المداخلة يربط Linked في ملف سمعى، يستدعيه المستمع ليسمع التسجيلات كاملة ، والتي يمكن أن تكون موزعة على المشاركين بتقنية RSS السابق الإشارة إليها.

والملاحظ أن كثيراً من مدونى النصوص ، بدأوا يستخدموا النوعين معاً فى مدوناتهم ، فإذا كان للمدونة رابط صوتى Audio link تصبح مدونة صوتية.

ويطلق على عام ٢٠٠٤ عام التدوين الصوتى ، حيث بدأ المدونون Audio Bloggers يتوسعون فى استخدام تقنية RSS مع رسائلهم الصوتية، وبدأ مجتمع مدونو الصوت فى النمو والتزايد.

ويشير آرى شابيرو A. Shapiro محرر المدونات الصوتية إلى أن صحف الشبكات التى تعرف الآن بالمدونات تزايدت شعبيتها بدرجة كبيرة ، وبينما كانت تستخدم النصوص والصور اتخذت الآن مسارا آخر مستخدمة الصوت التكنولوجيا الجديدة تسمح بتحديث المعلومات من خلال ميكروفون بسيط ، أحد المدونين الذين يستخدمون الصوت والنص ديف الفنج Dave بسيط ، أحد المدونين الذين يستخدمون الصوت والنص ديف الفنج المدوناة الأقوال Saying Blog وعلى المدونات الأخيرة مدونة الأقوال Saying Blog. ويضيف آرى شابيرو إلى أن المدونات الصوتية تجعل صوت الفرد مسموعاً ، بقليل من التكلفة يكون طوت على المدونات السمعية فمنها ما هو خاصاً بالمعلومات فقط والرؤى العامة ، تغطية المشهد السياسي ..... وغيرها. وبعد أن ظهرت المدونات الصوتية فسوف يستخدمها بعض الناس في طرق ابداعية جديدة (A. Shapiro 2008).

وارتبط مفهوم المدونات الصوتية بتنقية البود كاسيت Podcast بث الصوت الرقمى التى يطلق عليها تجاوزا التدوين الصوتى أيضاً. وهم مركب من كلمتين الأولى هى الإذاعة والنشر Broadcast وجهاز iPod ماركة المشغل الصوتى المحمول للملفات الإذاعية ، التى يمكن نقلها مباشرة إلى أجهزة المحمول وتحميلها للاستماع إليها مرات متكررة .

والبودكاست أو ما يطلق عليها - تجاوزاً - المدونات الصوتية - عبارة عن سلسلة من الملفات الرقمية على شبكة الإنترنت باستخدام تغذية النشر المتزامن RSS واستقبالها على أجهزة تشغيل الوسائل المحمولة Media Player والكمبيوتر.

ويشير المصطلح Podcast – مثل Broadcast السي سلسلة المحتوى المذاع نفسه ، أو إلى الأسلوب الذي ينتشر به هذا المحتوى المختوى المناع نفسه ، أو إلى الأسلوب الذي ينتشر به هذا المحتوى والأخير يسمى أيضناً Podcasting ويسسمى المضيف أو المؤلف .Podcaster

وكما كانت سلسلة الملفات الموتية تسشمل الموسيقى والأغانى والمختارات الصوتية ، فإنها أصبحت تضم الحوار ، واللقاءات و، والتعليقات الصوتية ، والصور الصوتية للمشاهد أو الوقائع ويتم توزيعها ونشرها عن طريق الإنترنت. بنفس خصائص المدونات السابق الإشارة إليها. وتتطلب تقنية البودكاست – أو ما يطلق عليها التدوين الصوتى – توفير ما يلى :

- ملفات صوتية بصيغة MB3 تكون مرفوعة في مسلحة على

أفضل دائماً عدم التعرض إلى التقنيات بتفصيلات الأجهزة والبرامج والشركات التى ترعاها ؟
 لأن التطور فى هذه التقنيات أسرع كثيراً من دورات طباعة الكتب التى تضمها هذه التفصيلات.
 ولمزيد من التفصيلات يمكن الرجوع إلى المواقع الخاصة بها على شبكة الويب.

مواقع الإنترنت.

- ملف تغذية النشر والتوزيع المتزامن RSS feed ، يضم رابط أو روابط الملفات الصوتية.

وفى حالة اشتراك أى متلقى فى المدونة يقوم بتفقد ملفات التسدوين أو التسجيل وفحصها لمراجعة الجديد فيها ليقوم بتحميله على جهازه المحمول أو الكمبيوتر الشخصى. أو ترسل إليه مباشرة على جهازه إذا ما كان مشتركا فى تقنية RSS حيث إن كل ما يسجله المضيف سيتم تحميله على جهازه مباشرة.

ولذلك فإن موقع الويب الخاص بالمدونات الصوتية ربما يتيح التحميل مباشرة على أجهزة المشتركين Download أو يتيح الاستماع إلى التسجيلات أو التدوينات الموجودة والتي تذاع بسشكل مستمر Streaming (جارية).

وتتميز المدونات الصوتية عن غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى بقدرتها على النشر المتزامن وإتاحة الاشتراك فيه ، والتحميل الآلسى كلما أضيف محتوى إذاعى فيه باستخدام نظام التغذية RSS أو Atom.

وهناك العديد من البرامج الجاهزة التى تساعد على إنتاج المدونات الصوتية، والاشتراك فيها بتكلفة أقل. تتيحها مواقع عديدة وبصفة خاصة محركات البحث الكبرى مثل جوجل ، وياهو. وإذا كانت أحد مزايا المدونات أو البودكاست هى سهولة إنشائها ، فأحد أهم أسباب النجاح أن يعرف المدون ما يقوم بنشره أو إذاعته والهدف منه.

لقد أصبحت تقنية البودكاست تستخدم فى مجالات عديدة، مثل تعليم اللغات، أو إعادة بث برامج إذاعية أو تلفزيونية سبق تسجيلها والتعليق عليها، بالإضافة إلى الأغانى والموسيقى والشعر ، وكذلك الأخبار والتعليقات على الأحداث السياسية ونشرها على المشتركين فيها.

إن المدونات الصوتية والمصورة - شأنها شأن المدونات المكتوبة - تعتمد على التقنيات الجديدة في قراءة ونشر وتوزيع المحتوى ، والبسرامج الجاهزة قليلة التكلفة ليتحول الفرد من مستهلك إلى منتج للمواد الإذاعية المسموعة والمشاركة فيها على شبكة الإنترنت.

ويحدد أحد المدونين العرب دوافع التدوين الصوتى فى الأتسى: (blogjihad.com)

- إنتاج برامج إذاعية خاصة بالهوايات والخبرات الشخصية، ونقد السلبيات ودعم الإيجابيات ، والسلوك الاجتماعي.
- إنشاء المدونات الصوتية للتسجيل بالصوت ما تريد كتابته ، وتناسب أصحاب الميل إلى الاستماع أكثر من القراءة.
- توزيع السلاسل الصوتية الجارية في مجال من المجالات، وتوفير زيارة المواقع بشكل متكرر للبحث عن الإضافات ، حيث يتم تحميلها مباشرة إلى المشتركين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

لا يختلف التدوين الصوتى عن الكتابى فى أهدافه ووظائفسه ، وهسى كلها مرهونة باتجاهات المضيف أو المدون وإمكانياته وقدراته على تعسدد الأهداف والوظائف وبالتالى مجالات التدوين بأنواعه أم لا.

### المسدونسات

# المسرئيسة

فى أحد المقالات على شبكة الويب علقت كاتى دين K. Dean انتشار مدونات الفيديو قائلة: "لقد أصبحنا الآن صناعاً ومنتجين للإعلام بدلاً من أن نكون مستهلكين ، أى فرد يمكن الآن أى ينتج وسيلة إعلامية ". (K. Dean 2007)

ويعتبر استخدام الفيديو في التدوين إضافة أخرى إلى المدونات العامة والمدونات السمعية. وتتشابه مدونات الفيديو Video blogs إلى حد كبير مع المدونات السمعية ، باستثناء استخدام الفيديو في نقل الفكرة أو الحدث أو الواقعة بدلاً من الصوت ، ويتم توظيف كافة الخدمات الأخرى معه مثل استخدام R.S.S. ويمكن تحميلها من الشبكة تلقائياً إلى المشاركين فيها على الحاسب الشخصى أو الأجهزة المحمولة المجهزة لذلك أو عند الطلب On

ويستخدم في تعريفها الاسم المختصر Vlogs وبنفس طريقة التدوين الكتابى والسمعى يتم عرض الموضوع تحريرياً ثم يلحق به بواسطة الروابط الموضوع مصورا بالفيديو وروابط أخرى صور أو بيانات متى اقتضت الحاجة ذلك.

وتفيد مدونات الفيديو في إعطاء الملمس التجريبي حيث تتجح الصورة المتحركة في تقرير الواقع الحقيقي ، ولذلك تعكس التجربة الحقيقية المصورة مثل المهرجانات أو الأحداث العائلية ، وأصبحت أجهزة التصوير المحمولة تقوم بدور كبير في تسهيل التدوين بالفيديو ونشره على مواقع أخرى في الطار خدمة النشر المتزامن RSS.

ومع تجاهل وسائل الإعلام التقليدية للعديد من الموضوعات أو الوقائع، سوف تقوم مدونات الفيديو بتسجيلها والكشف عنها ونشرها وتوزيعها. ويسجل الخبراء بدايات الاستفادة من هذه التدوينات في عسروض محطات التليفزيون. ولذلك فإنهم يرون أن مدونات الفيديو أصبحت امتدادا لوسائل الإعلام التقليدية.

وكما هو الحال في مجتمع المدونات Blogosphere فإن هناك ، Yahoo التدوين بالفيديو التي أنشأتها شبكات مثل مثل ويطلق عليها Video Blogging Group التي تضم آلاف الأعضاء حتى الآن.

وقام أحد منظمى المجموعة ميشيل سوليفان M. Sulivan بنشر دليل مدونات الفيديو Vlogdir (Video – Blog Directory) للمساعدة في متابعة مدونات الفيديو. وإذا كانت المدونات المكتوبة والسمعية لا تستغرق وقتا وجهدا كبير في إعداد الرسائل ونشرها ، إلا أن التدوين بالفيديو يستغرق وقتاً كبيراً في المعالجة التي تسمح بضغط زمن الوقائع المصورة حتى تكون في متناول كل المتلقين.

وتشير موسوعة ويكبديا إلى مدونات الفيديو بنفس المنهج الذى قدمت المدونات الصوتية. فتطلق على مدونات الفيديو بنفس المنهج الذى قدمت المدونات الصوتية. فتطلق على مدونات الفيديو المقطات على ويختصر إلى توصيل اللقطات على الإنترنت مباشرة أو عند الطلب بواسطة نظام النشر المتزامن Atom & Rss المتزامن المتزامن التوزيع وتطور المصطلح خصيصا للفيديو الذى يوزع من خلال نظام التوزيع الصوتى Podcast ، حيث توجه تغذية النشر المتزامن ، وتستخدم كتليفزيون غير خطى يستقبلها المتلقى بواسطة الحاسب الشخصى ، أو وحدة الصندوق العلوى لجهاز التليفزيون عن Set-top Box أو أجهازة الوسائل المتعددة

المحمولة.

وبنفس أسلوب المدونات الصوتية يمكن توزيع لقطات الفيديو كملف خاص، أو في إطار الإذاعة الجارية Streaming ، وبنفس المزايا يساعد تحميل الملف المتلقى على تشغيل الفيديو بودكاست خارج الشبكة من خلال الأجهزة المحمولة ومشاهدتها مرات عديدة بنفقات محدودة للبث والاستقبال.

وهناك العديد من المواقع الخاصسة بسنظم إدارة مسصادر المحتسوى المفتوحة مثل Word Press التى تتيح للمدونين استسضافة وإدارة مسوقعهم الخاص بمدونات الفيديو. وأصبحت أجهزة التليفزيون والكاميرا الرقمية تحقق مبدأ التقارب Convergence الذى يسمح بنشر محتوى الفيديو على الويسب كما تم تسجيله.

وتسجل الموسوعة أن ٢٢ مايو ٢٠٠٣ كان تاريخ إطلاق أول مدونة فيديو أوربية قائمة على الأخبار والآراء الذاتية الحرة المصورة يومياً بواسطة الصحفى الإيطالي موريزيو دوفيجي Mourizio Dovigi.

وفى ١٥ يونيو ٢٠٠٣ أطلق ناشو ديوران Nacho Duran من سان باولو أول مدونة فيديو معروفة قائمة على الحلقات بدون صوت ، عبارة عن سلاسل من الصور اليومية المصورة بواسطة كاميرا الويب.

وفى أول يونيو ٢٠٠٤ الذى اعتبر عام مدونات الفيديو ، بدأ بيترفان دجيك وجى بيدمان J. Bedman & P.V. Dijick فى تستشكيل مجموعة مدونى الفيديو التى أصبحت مجتمع مدونى الفيدو. وعقد أول مؤتمر لمدونى الفيديو Vloggercon فى يناير ٢٠٠٥ بمدينة نيويورك.

وبعد ذلك تزايد عدد المدونين بالفيديو وزادت رسائل الفيديو إلى أكسر من ١٠٠ مليون رسالة تشاهد يومياً ، مع أكثر من ١٠٠ ألف رسالة جديدة ترسل يومياً. وهذا يعنى تزايد مجموعة مدونى الفيديو إلى الآلاف.

### هل نصل إلى التدوين بالوسائل المتعددة والفائقة ؟

بعد هذا العرض السريع لانتشار أنواع المدونات القائمة على تكنولوجيا وسائل الاتصال المقروءة والسمعية والمرئية على الشبكة ومدونات الصورة الفوتوغرافية Photocast التي يتم نشرها منفردة أو مع المدونات المكتوبة يثار تساؤل حول توفير التسهيلات لتقنية منخفضة التكاليف على المواقع الخاصة بتوفير نظم إدارة مصادر المحتوى Content Resource المواقع الخاصة بتوفير نظم إدارة مصادر المحتوى Management Systems في توفير المدونات متعددة الوسائل وهل يسمح التقارب بين هذه الوسائل المتعددة في توفير المدونات متعددة الوسائل Rlogs وهل يسمح التقارب بين هذه الراحم التيفزيون التقليدية ، بعد أن زاحمت المدونات تكون بديلا عن برامج التليفزيون التقليدية ، بعد أن زاحمت المدونات المكتوبة الصحف المطبوعة ومواقعها على الشبكات. وهل ينجح ذلك في تشكيل معالم الإعلام البديل الذي يديره المتلقون تبعا لحاجاتهم وتقديراتهم لهذه الحاجات عن قرب. ؟ السؤال يدخل في إطار التوقعات ولكنه مطروح مع إصرار المتلقين على إدارة شئونهم الإعلامية بأنفسهم وبما يلبي حاجاتهم مع إصرار المتلقين على إدارة شئونهم الإعلامية بأنفسهم وبما يلبي حاجاتهم المتعددة.

ولعل هذا السؤال لا يظل مطروحاً لفترة طويلة ، وقد يتم الإجابة عليه قبل صدور هذا الكتاب ، لأن ملامح توظيف الوسائل المتعددة والفائقة أصبحت من معالم المدونات في المدى القريب جداً.

### وظائف المدونسات

# ودوافيع استخيدامهيا

يخضع تفسير دوافع استخدام المدونات إلى النظريات الأولية لدوافع استخدام الفرد لوسائل الإعلام بصفة عامة – التقليدية والجديدة – والمشتقة من أعمال الخبراء والباحثين في مجالات علم النفس والإعلام. كما أوضحها أبراهام ماسلو في أعماله ووجدت صدى لها في تحديد وظائف الاتصال التي قدمها لازويل في الأربعينات وما أضافه إليها تشارلز رايت في بحوثه عن وظيفة الترفيه التي تعكس هروب الفرد من الواقع اليومي إلى واقع آخر يرسمه له الآخرون ويرضني به بديلاً عن واقعه الحقيقي.

وهذه الدوافع وتطويرها هي التي تجيب على الأسئلة الخاصة بدوافع التعرض وحاجات الاستخدام بالنسبة للأفراد ، وتجيب أيضاً في نفس الوقت على الأسئلة الخاصة بوظائف وسائل الإعلام في تلبية الدوافع وإشباع الحاجات لدعم الاستخدام والارتباط بهذه الوسائل والولاء لها.

ومع تقديرنا للجهود العلمية السابقة في صياغة الدوافع والحاجات من وسائل الإعلام السائدة ، فإننا نود أن نشير في البداية إلى أن تمرد الأفراد المتلقين على وسائل الإعلام نتيجة تقييم أدوارها - كما سبق وأن أشرنا في الفصل الأول - لا يعنى التمرد على المفاهيم والمحددات الخاصية بدوافع الفرد وحاجاته من الاتصال بصفة عامة والإعلام بصفة خاصة ، والتقليل من شأن الجهود التي بذلت في صياغتها. لأن هذه الجهود استهدفت صياغة الدوافع والحاجات من الاتصال الإنساني بصفة عامة وتطبيقاته على أشكال هذا الاتصال ومنها الإعلام.

ولما كانت المدونات هي إحدى وسائل الاتصال الإنساني على شبكة

الإنترنت ، أو هي وسيلة من وسائل الاتصال الرقمي. فإن وظائفها بالنسبة للمدونين ، وحاجاتهم مع دوافع استخدامها بالنسبة للقراء ينطبق عليها ما يلي:

- ١- وظائف الاتصال الرقمي لكونها وسيلة من وسائله.
  - ٢- وظائف الإعلام لكونها وسيلة إعلامية.
- ٣- دوافع القراء والمشاركين وحاجاتهم من صحافة الشبكات ، باعتبار صحافة الشبكات هي الإطار العام ومجال الانتماء المهني لهذه المدونات.

ومع الاتفاق على فشل وسائل الإعلام التقليدية في تلبية حاجسات الجمهور ودوافعه من التعرض إليها في معظم الحالات بتأثير الانحياز إلى جانب السلطة ورأس المال كما سبق أن أوضحنا. فيإن الدافع الأساسي للتدوين وحاجات المدونين والقراء من المدونات هو دعم البديل عن وسائل الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة للقيام بالأدوار التي فقدت مصداقيتها والوظائف التي لم يعد موثوقاً فيها في هذه الوسائل.

ذلك أن جمهور وسائل الإعلام لم يختر وسيلة خلال المراحل التاريخية لتطور هذه الوسائل ، أو يتمنى إنشاءها وتوجيهها وفق رؤيته لحاجاته ، إلا في المرحلة الأخيرة بعد انتشار المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت والجيل الثاني منها بالذات. وبالتالي حق له الدفاع عن المدونات ودعم وجودها وانتشارها ، التي بلغت حتى العام ٢٠٠٨ ما يقرب من مائة مليون مدونة على مستوى العالم أنشأها وتبنى وظائفها أفراد من مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقعها.

وعلى الرغم من النقد الموجه إلى وسائل الإعلام التقليدية بعدم التمسك بتحقيق وظائفها في علاقتها بالجمهور وتلبية حاجاته ، إلا أنسا لا يمكن أن

نغفل البدايات الأولى للبحوث التي اهتمت بدراسات التحليل الوظيفى Needs الممالية المعافية وتسرتا الدوافع Motives والحاجات Functional Analysis منذ دراسة هيرتا هيرزج في عام ١٩٤٤ م التي استهدفت إشباعات الحاجات العاطفية وتحرير العواطف والأحاسيس من خلال الاستماع إلى المسلسلات اليومية ، والحاجة إلى المتعة والترفيه ، بجانب النصح والإرشاد.ودراسة بيرلسون عام ١٩٤٥ ، التي أجاب من خلالها عما افتقده القراء في فترة إضراب عمال توزيع الصحف في نيويورك ، وهو ما يعكس أهمية الصحف في تلبية حاجات معينة للقارئ. وكذلك وضع أسس النظريات والمداخل الخاصة بالاهتمام والتفضيل وأسباب الاستخدام والتعرض لوسائل الإعلام.

وإذا كان النقد يوجه إلى وسائل الإعلام بعدم تمسكها والعاملين فيها بالوظائف والأدوار التى تقوم بها لتلبية حاجات الجمهور ، وانحرافها – أو انحراف البعض منها – فى أداء هذه الوظائف. فإن مدخل الدوافع والحاجات فى أعمال الخبراء والباحثين ما زال مستقرأ فى تفسير علاقة الجمهور بهذه الوسائل ، والبحث عن بديل لها وفرته النظم الرقمية لتلبية السدوافع وإشاع الحاجات.

وهو ما يطرح التساؤل حول أهمية المدونات ومواقعها معلى شبكة الويب باعتبارها أحد المصادر الأخرى البديلة لوسائل الإعلام في بناء التوقعات الخاصة بإشباع الحاجات التي يستهدفها الفرد والتي تدعم استخدامه لها طبقا لنظرية لاستخدامات والإشباعات Uses and Gratification.

وتظهر أهمية المدونات في تلبية الحاجات وإشباعها في الفرض العلمي التالي :

استخدام المتلقى لوسائل الإعلام هو استخدام موجه لإشباع حاجات معينة، تؤثر في قراره بالاستخدام والاستمرار فيه. ومع غياب دور وسائل

الإعلام التقليدية فى إشباع هذه الحاجات يتزايد دور المصادر الأخرى فى فى الشباع هذه الحاجات ويتزايد بالتالى استخدامها والاستمرار فيه.

والمدونات باعتبارها نتاج الفرد ذاته فى البناء والمعنى ، تتصدر هذه المصادر الأخرى فى إشباع الحاجات وزيادة الاستخدام.

وأساس صياغة هذا الفرض هو أن بناء المدونات والتدوين تتصدر الحاجات الخاصة بجمهمور وسائل الإعلام بصفة عامة ، ومستخدمي شبكة الإنترنت بصفة خاصة من المهتمين بشؤونهم الخاصة ، أو المهتمين بالشأن العام. ويدعم لديهم مبدأ المشاركة بواقعية أكبر في التعبير وإبداء الرأى ، بلقد تتجاوز المشاركة إلى المشاركة في توجيه السرأى العام فسى القسضايا. الكبرى.

وذلك لأن المدونين قد تحولوا من متلقين في العمليات الاتصالية على شبكة الإنترنت إلى مصادر للخبر والرأى والتعليق. وهذه وظائف كانست تنفرد بها الوسائل التقليدية ، أو مواقعها على شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى أسباب أخرى تدفع المدونين والقراء إلى الكتابة تسرتبط بحاجساتهم ورؤاهم الشخصية.... فالمبدأ في المدونات أنك تكتسب لأى سسبب تراه....! (A. Zuiker 2004).

وهذا يترجم حرية الفرد في الكتابة والقراءة ومتابعة المئات من المدونات المرتبطة ببعضها أو الآلاف من غيرها في موضوعات متعددة.

ولذلك فإننا نرى أن تحول الفرد في المدونات من متلقى في وسائل الإعلام التقليدية إلى مصدر في مواقع التدوين على الشبكة يستبع حاجات متعددة لدى الفرد بدءا من المشاركة المجتمعية إلى تقدير الذات والإحساس

بقيمته ودوره فى المجتمع Self Esteam ، ويدعم بالتالى الانتمساء ودعسم الهوية الاجتماعية ، وهى أرقى الدوافع الثانوية للفرد في علاقته بذاته والمجتمع.

وأكثر من ذلك أن كثيراً من الخبراء يسرى أن المسدونات والتسدوين ساهمت في إجبار وسائل الإعلام التقليدية المحافظة على المسعداقية والأماقة في العرض من خلال المدونات التي يطلق عليها مسدونات الرصد والمراقبة Wachdogs ، بجانب أنها في حسالات كثيرة تكسون مسعدراً للأخبار والآراء لوسائل الإعلام ذاتها.

وعندما تكون مصدراً للأخبار والأراء لوسائل الإعلام ، وأداة للرصد والمراقبة في العرض والأداء فإن هذا يدعم حاجات الفسرد ودوافعه في الإحساس بالذات وقيمته في المجتمع. وهو ما اعتقد أقه يتصدر السدوافع والحاجات المتوقعة من وسائل الإعلام وغيرها أو من المشاركة في المواقع الشخصية والإعلامية على شبكة الإنترنت.

وبصفة عامة يمكن أن نقرر أن ما كان يتوقعه المتلقى من وساتل الإعلام ليلبى حاجاته المعرفية والوجدانية ، أصبح يقوم به بذاته فى مجتمع أو عالم المدونات ، وأهمها ما أشار إليه داينيل كاتر فى الستينات D. Katz فى الستينات D. McQuial 88 وماكويل فى الثمانينات D. McQuial 88 وتطبيقها على حالسة المدونات والتدوين. وأهمها :

1- أنه في إطار المنفعة Utilitarian التي أشار إليها ويلبور شرام في معادلته الخاصة بالعلاقة بين العائد والجهد المبذول... نجد أن التدوين هو سلوك يؤكد تمسك الفرد باتجاهاته التي تحقق له أقصسي منفعة مع تجنب العاب من المصادر الخارجية خصوصا مع استخدام صور الدفاع التي تكفلها مواقع المدونات في المحافظة على

السرية والخصوصية.

- الله وظيفة الدفاع عن السذات Ego Defensive Function والتسى تعكس تمسك الفرد بالدفاع عن الصور والأفكار التي تم تشكيلها عن نفسه ورفض ما عداها ، وتظهر هذه الوظيفة واضحة فسى سلوك الأقليات والتعصب ، وهي حالات ساعدت على انتسشار المدونات والتدوين خلال السنوات السابقة.
- وظيفة التعبير عن القيم I alue Expressive Function. وبدلاً من انتظار تحقيق الرضا في هذه الوظيفة من خلال توقع المصادر الأخرى القيام بها وسائل الإعلام فإنه يقوم بها بذاته ، سواء في إطار الجماعة أو المجتمع فيرتفع مستوى الرضا الذاتي عن هذه القيم.
- 3- أما بالنسبة للوظيفة المعرفية Knowledge Function. فإنه أصبح يبحث عنها بذاته من خلال البحث والتجول في المواقع والمدونات وربطها بالمدونة الخاصة به ، حتى تكون دليلاً في بناء المعنى وتفسيراته مع القراء أو مجتمع المدونات.

K- ولعل ذلك ما دفع الخبراء إلى اعتبار المدونات المعرفية ولعل ذلك ما دفع المدونات كما سبق أن أشرنا إلى ذلك من قبل.

وبجانب الوظائف السابقة فإن ماكويل أشار إلى وظائف أخرى ، يمكن مع الفحص والتدقيق أن نجد تطبيقا لها في المدونات ، مثل :

- وظيفة تحديد الهوية الشخصية.. وتتمثل في دعم القيم النخصية / دعم أنماط السلوك / التوحد مع قيم الغير / تحقيق الذات. وهذه الوظيفة بالذات التي سادت في الفترات المبكرة لظهور المذاكرات

الشخصية Dairies أو المدونات الشخصية.

- وظيفة التماسك والتفاعل الاجتماعي.. والتي نجدها ممثلة في المدونات الجماعية أو المجتمعية التي تستهدف التعرف على ظروف الآخرين - بأقلامهم ومداخلاتهم في المدونات / التقمص الاجتماعي/ التوحد مع الغير وتحقيق الانتماء / الحوار والتفاعل الاجتماعي / دعم الأدوار الاجتماعية / دعم التواصل مع الآخرين في مجتمع المدونات بديلاً عن الألفة في الواقع الحقيقي.

وهذا ما يؤكد الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المدونات سواء في مجتمع المدونات أو المجتمع الكل بديلا عن ما كان يتوقعه المتلقى من وسائل الإعلام كوظائف وأدوار ، وفقاً لكتابات وأفكار الخبراء قبل أن ترسم العولمة والهيمنة والشركات العملاقة بصماتها على هذه الوسائل.

وفى رؤية نقدية لـ أنتون زيكر A. Zuiker ، اعتبر فيها المدونات ثورة النشر المصغر Nanopublishing التى تسمح للأفراد من خلال طرق بسيطة وغير مكلفة الوصول إلى ملايين القراء. ورأى أن البعض يـستخدمها لإجبار وسائل الإعلام التقليدية المحافظة على المصداقية والأمانة من خـلال مدونات الرصد والمراقبة.

وأدى انتشار المدونات إلى قيام بعض الشركات باستخدامها في الجهود التجارية ، وعمليات التسويق ، والترويج لمنتجاتها أو خدماتها.

وفي إجابة على السؤال لماذا نكتب المدونات أجابه « زيكر » بالآتى :

- للتعبير عن الذات.
- للإعلام بالقصيص والوقائع.
- المشاركة والتواصل مع الآخرين.

- الكتابات الأدبية والإبداعية.
  - للتعليم.
- بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للصحافة ومواقع الإنترنت.

وبصفة عامة يرى زيكر بأن الفرد يكتب لأى سبب يراه.

وهذا بداية يشير إلى تعدد الدوافع والوظائف الخاصة بالمدونات ، وهو ما أدى إلى انتشارها بهذه السرعة.

وفى الدراسة المسحية التى أجراها مارتين كون M. Kuhn فى عام ٢٠٠٥ للخروج بقواعد خاصة لأخلاقيات التدوين انتها الدراسة في نتائجها الأولية إلى أن أهداف المدونات فى المجتمع التى رآها المبحوثون كانت كالتالى: (M. Kuhn 2005)

- متابعة وسائل الإعلام التقليدية في المجتمع.
- -- إمداد الناس بالقصص التي لا تغطيها وسائل الإعلام التقليدية.
  - تقديم شكل صحفى جديد ومقبول.
- إتاحة الفرص للأقليات للتعبير عن آرائها ووجهات نظرها (التسى لا يستمع لها أحد).
  - انشاء جماعات جديدة للاهتمامات المشتركة.
    - إطلاق العنان للتعبير الذاتي.
  - دعم وسائل الإعلام السائدة بتقديم مصادر ووجهات نظر إضافية.
    - الاقتراب المباشر من الرأى العام.
    - منبر للنشطاء السياسيين والاجتماعيين.

- تدعيم صوت المستهلك في مواقع التسويق.
- مساعدة القارئ على فهم العالم (مثل مقالات وأعمدة الرأى).
  - دعم الشبكات الاجتماعية.

وفى الأهداف المذكورة ما يشير صراحة إلى اعتبار المدونات وسيلة بديلة للوسائل التقليدية يمكن أن تقوم بنفس وظائفها ، بجانب دعم هذه الوسائل باعتبارها مصدراً إضافياً لتقديم الأخبار والروى القريبة من الرأى العام. وفى الحالتين سواء كانت بديلاً أو مصدراً فإن المستفيد فى النهاية هم المتلقون أو الرأى العام.

B. A. Nardi, et al وفى دراسة لـ بسونى نساردى وآخسرين الناس ؟ اكتشف الباحثون خمسة دوافع رئيسة للتدوين هى :

10 توثيق الوقائع والأحداث وصور النشاط المختلفة في حياة الفرد To توثيق الوقائع والأحداث وصور النشاط المختلفة في حياة الفرد document my life. وأحداثهم أو لعائلاتهم وأصدقائهم ، والمدونات استخدمت بواسطة الكثيرين كسجل للإعلام والتوثيق.

أحد الاستشاريين التكنولوجيون فسر مفهوم blog على أنها اختصار لـ "Be - log" لأنه يعتقد أن التدوين كان يستخدم لتسجيل كيانه ووجوده "Log your being" ، واستخدم التدوين بعد ذلك لتوثيق حالة زوجته الصحية عندما مرضت، بالمحتوى المكتوب والصور. ويرى أن التدوين بجانب أنه وسيلة للاتصال فإنه استخدم للحتفاظ بأحداث العائلة والأصدقاء جنباً إلى جنب.

- التعليق والشرح والتفسير Commentary. وعرض وجهات النظر وليس مجرد المحادثة.. ويرى البعض أيسضاً أن التدوين متنفس للتعبير الذاتى فى الديموقراطيات. مع تجنب الجانب المظلم فلى التدوين وهى الصورة النمطية المرتبطة بالثرثرة والتساهل فيها مع اهتمامات بسيطة لأى فرد. وهذه الصورة جعلت الكثير أكثر حساسية نحو هذا الوصف. ولذلك فإنهم يؤكدون على أنهم يدونون للتعبير عن موضوعات يرون أنها مهمة ، ومجال لتغيير أو بناء مدركات الناس حول الموضوعات ، مع روابط لمناقشات أخرى حول الموضوع.
- ۳- التنفيس أو التطهير العساطفى Catharsis. فقد رأى عدد من المبحوثين أن التدوين منفذ أو منتفس Outlet للأفكار والمشاعر في بعض الأحيان، عندما يكون المحتوى أكثر ارتباطاً بسالعواطف.وقد يكون ذلك خروجاً عما يراه المدون الرئيسي.

المدونات تدعم العمل خارج القضايا التي يرى المؤلف أنها استحوازية أو انفعالية، وتعطى الفرصة للقراء والمدونين التعبير عن أنفسهم بالكتابة إلى آخرين.

- مجال للتأمل والاستغراق في التفكير Muse (التفكير بالكتابة المدون المشارك (المدون المشارك المتبار أفكاره من خلال كتابتها للأخرين. خصوصا إذا ما كان يملك شيئا يمكن أن يقوله حول ما قرأه في الأخبار أو الجريدة أو حتى الجريدة الجامعية. التدوين يشجع على الكتابة خصوصا إذا ما كانت الكتابة ضرورية للممارسة المهنية. وبالنسبة للطلاب فالتدوين يقدم جمهوراً صغيراً وفرصة لإثبات ذاته ، والتحقق من مقدرته على أن

يفعل. وبصفة عامة يقدم التدوين الفرصة في فائدتين :

- تشكيل الكتابة بما يتفق مع خصائص القراء.
- أرشيف قابل للاستخدام من الرسائل والمداخلات. والتي تعنسى وجود قراء منتظمين. يمكن أن تكون الكتابة مباشرة لهم. فتسهم في حل المشكلة الأولية وهي معرفة من نكتب لهم ؟
- التدوين كمنتدى جمعى Community Forum. ورأى المبحوثون من جانب آخر أن التدوين يمكن أن يدعم التجمعات ، وبصفة خاصة التجمعات المتخصصة. فأحد المدونات دعمت تجمع الشعر ، واثتنان دعمت التعليمية ، وآخر صوت مع الجمع من الناس النين غيروا آراءهم السياسية. أخرى دعمت جماعات العمل.

مختلف وسائل الاتصال الإلكترونية تدعم المجتمعات ، مثل المحانثات، جماعات مواقع الويب Website Group ، قوائم المستخدمين Kist serve المستخدمين Website Group المستخدمين المستخدمين المستخدمين المستخدم الواحد المستخدم المؤتمرات متعددة الأشخاص في المجال الواحد (MUD المؤتمرات متعددة الأشخاص في المجال الواحد (Multi User Domains) وغيرها. ولكنها جميعاً ينقصها الأرشيف والصور ، مواقع الويب تقدم معلومات غنية ، ولكنها تقدم تفاعلية محدودة. بينما المدونات تدعم تقديم المعلومات مسع التفاعليسة. وقيمسة المدونات أن المدونين يمكن أن يرسلوا أفكارهم بدون حساسية مسن الأشكال الأخسرى للاتصال.

وفى دراسة أخرى لـــ سيباستين باكوت S. Paquet حول استخدامات المدونات الوظائف الاقدامات المدونات الوظائف المهمة للناس الذين يستخدمونها. ركز الباحث على خمس وظائف

#### أساسية. كالآتى:

Select of اختيار المادة التي تغيد في مجال ما من الاهتمامات Material لتقديم معنى معيناً.

فيرى أن قراءة مدونة يحررها شخص ما يهتم بمجال مشابه لاهتمامك، يقدم ذلك وجهة النظر المرتبطة بالمادة المناسبة دون البحث فى مصادر هذا الشخص. ومن خلال ربط المدونات بعضها البعض يعطيك تفصيل أكثر ومزيداً من الخبرات الموحدة فى الموضوع الواحد ، أكثر من أى مصدر إخبارى موجه إلى خصائص كثيرة واهتمامات متعددة.

ومنذ أن أتاحت المدونات مراجعات للمسواد الأخسرى حسول نفس الاهتمام قدمت منظوراً معلوماتياً ، وملاحظات ثرية حول المادة التى تقدم من مختلف المدونات مع وجهات نظر محرريها. ويطلق على هذه العملية النثليث Trigulation. حيث تتعدد الأطراف والعمليات (وجهة نظر المدونة + الروابط = وجهت نظر جديدة القارئ + رسائل أو مداخلات).

فالقارئ يستطيع توظيف الروابط والأرشيف في عملية الترشيح للخروج بوجهات نظر جديدة وهذا ما يشير إلى أنه يمكن للقارئ قراءة المحتوى والروابط ومعرفة المصادر ، التي لا يدركها القارئ فيي النشر التقليدي.

## Personal Knowledge إدارة المعلومات الشخصية Management

المدونات تقدم سجلا زمنيا للأفكار والمراجعات وملاحظات أخرى قد تضيع ما لم يتم تنظيمها للعودة إليها عندما ترتفع الحاجة إلى ذلك. وعندما

تكون هناك حاجة فإما أن يتم البحث فى المدونات باستخدام محركات البحث Search Engine أو تزورها زمنياً. والروابط بين مختلف المدونات والمداخلات يمكن أن تعشكل سلسلة من الأفكار بجانب المناقشات.

#### Conversation المحادثة أو المناقشة

فقد تطورت المدونات لتصبح وسيلة للمناقشة ، في عملية جعلت الاتصال الثنائي على الويب أكثر تطبيقاً ، بعد أن توفرت الروابط المتطورة إلى مختلف المصادر ، بجانب توثيق الأعمال الأخرى ، جعلت الاتصال وإجراء المحادثات والمناقشات الثنائية أكثر سهولة.

#### Social Networking التشبيك الاجتماعي -٤

مع الوقت يصبح محررو المدونات معروفون للقسراء المنتظمين ، وهذه الروابط الشخصية يمكن أن تصبح ذات قيمة فسى إتاحة فسرص للجميع لم تكن تتاح لهم من قبل. وعلى سبيل المثال محرر المدونة ربما يبحث أو يستقبل نصيحة أو مساعدة من قرائه. ويظهسر بنساء السشبكات الاجتماعية في مظهرين:

- المناقشات ذات الروابط الفائقة المناقشات ذات الروابط الفائقة المناقشات على الويب. والتى يمكن أن نجدها في أي مكان يهتم بالعلاقات على الويب.
- قوائم المدونات المتصلة Blogrolling التي تؤكد أن المدونين لهم اهتمام كاف وموحد للقراءة المنتظمة ، وهذه القوائم تغيد في الوصول إلى الصفحات المرتبطة مع بعضها أيضاً.

#### ٥- الكشف عن المعلومات Information Routing

أصبح لعالم المدونات تأثيرات معينة في جعل دورة المعلومات في المجتمع والعالم أكثر حرية ، على السرغم من اخستلاف خسصائص المستخدمين والمستفيدين - قراء أو محررين - فإنه يمكنهم معاً من خلال المدونات الاتصال والإفادة بهذه المعلومات والأفكار التي تتسم بأنها بينيه والتي يصعب أن تقدم خارج نظام المدونات بالشرح والتفسير المناقسات بالإضافة إلى الروابط الثرية في مجالها.

لقد وجدنا من العرض السابق أن هناك اتفاقاً على عدد من الوظائف التي يراها خبراء المدونات تتفق والوظائف التسى استقرت فسى أدبيات الاتصال والإعلام بوصفها وظائف لوسائل الإعلام التقليدية تلبسى حاجسات ودوافع جمهور المتلقين من التعرض إلى هذه الوسائل.

واجتمعت في هذه الرؤى المتعددة وظائف الاتصال الرقمى لكون المدونات وسيلة من وسائله بجانب وظائف الإعلام لكونها وسيلة إعلامية، وهذه الوظائف في مجموعها تلبى دوافع وحاجات القراءات والمشاركين من صحافة الشبكات باعتبارها الإطار العام ومجال الانتماء المهنى لهذه المدونات ، كما سبق أن ذكرنا.

وبجانب الوظيفة الأولية للمدونات وهى التعبير عن السذات وتوثيسق الوقائع والأحداث وصور النشاط المختلفة فى حياة الفرد. فإننسا يمكسن أن نرصد عدداً من الوظائف بالنسبة للفرد والمجتمع كالآتى:

۱- تجاوز قيود العزلة التي فرضتها وسائل الإعلام لفترة طويلة على الأراء التي تختلف معها أو مع مرئياتها في القضايا والموضوعات العامة. وهو ما أدى إلى صياغة فروض تدعيم الصمت Spiral of

Silence. وتساعد المدونات على كسر هذه العزلة وتحدى المصمت كما أوضحنا في مدخل الكتاب ونزيد في خاتمت. وبالتسالى تكوين المجتمعات والجماعات ذات الاهتمام المشترك على المشبكة والمجتمعات الافتراضية وهو ما يسمى تدعيم التشبيك الاجتماعي Social Networked.

- ٧- ويرتبط بالوظيفة السابقة إتاحة منصة أو منبر جديد لعرض الأفكار والأراء Platform والتعبير الذاتي Self Expression في العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الفرد والجماعة ولم يكن تتاح له هذه الأدوات في وسائل الإعلام التقليدية من قبل.
- "" تشجيع الإبداع وتبنى المواهب وطرح أعمالها على مواقع المدونات بسهولة ويسر ودون أعباء مادية تذكر. سواء في المجالات الأدبية أو الفنية أو المجالات العلمية التي لم تكن تجد تشجيعاً من قبل في الوسائل التقليدية.
- ٥- مصدر للأخبار والتعريف بالوقائع والأحداث وتقديمها إلى وسائل الإعلام للنشر أو إجبارها على النشر في حالة الرغبة في إغفالها أو التغاضي عنها. وبذلك أضيفت للمدونات وظيفة الرصد والمراقبة التغاضي عالم النسبة للمجتمع، ومتابعة وسائل الإعلام التقليدية ورصد أدوارها وتقييمها في المجتمع.
- ويرتبط بالوظيفة الإخبارية وظيفة السشرح والتفسير والتعليق المسلم والتعليق والتعليم التقليدية ودعم Comment على ما تتشره أو تذيعه وسائل الإعلام التقليدية ودعم وجهات نظرها أو معارضتها وتكوين رأى عام صائب حول القسضايا أو الموضوعات أو الأفكار التي تتشرها المدونات أو تتشرها وسسائل الإعلام وتتناولها المدونات بالشرح والتفسير والتعليق.

- 7- مساعدة القارئ والمتلقى المشارك على فهم العالم المحيط بــ فــى الداخل والخارج من خلال القراءة والمشاركة بالرأى فيما يطرح مــن أخبار أو أفكار خاصة بهذا العالم وما يختزنه القارئ أو المتلقى عنه.
- وهى بذلك قد اختزات مراحل متعددة فى دورة المعلومات والحقائق حيث لا يوجد فى نظم المدونات حراس البوابة أو الرقابة على النشر والإذاعة ، وتتجنب بذلك وظائف الوسائل التقليديسة فى التوجيسة المقصود أو المستهدف أو التعبئة التى تتفق مع فكر السلطة وأصحاب النفوذ. ويفيد اختزال دورة المعلومات فى إتاحة الفرصة لمزيد مسن هذه المعلومات والكشف عنها للقارئ أو المتلقى ، وخسصوصا تلك التى تأثرت بالوقت والزمن المطلوب لدورة المعلومات ، وهسو مساجعل الصحفيون المحترفون يتجهون إلى نشر مدونات تهدف إلى تجاوز مشكلات المساحة والزمن فى النشر أو العرض. والوصسول الى القراء بما تبقى من موضوعات أو أفكار لم يتم له نسشرها فسى الوسائل التقليدية بتأثير المساحة والزمن أو السياسات وهو ما سنقدمه الوسائل التقليدية بتأثير المساحة والزمن أو السياسات وهو ما سنقدمه تفصيلاً فى الفصل التالى.
- ۸- مع غياب الرقابة والسيطرة وإتاحة الحرية في التعبير وإبداء السرأى فإن المدونات أصبحت أداة هامة في دعم الفكر الحر والممارسة الديمقر اطية والإصلاح السياسي في معظم المجتمعات في العالم.
- 9- ويضاف إلى الوظائف السابقة دعم النظم التعليمية والتعليم باعتبار ها أداة من أدوات الاتصال والتفاعل يمكن الإفادة بها في المواقع التعليمية على الشبكة لتقويم عملية التعليم والمتعلم بإتاحة الفسرص للطلاب المستفيدين والمجتمعات الطلابية وأولياء الأمور والمعلمين في المشاركة وإبداء الرأى في العملية التعليمية ونظمها وأدواتها

وتطويرها ومتابعة التطوير وتأكيد الجودة.

- ١ وتعتبر وظيفية التسلية والترفيه من الوظائف الأساسية لهذه المدونات، شأنها في ذلك شأن الصحف أو البرامج الفكاهية والتسلية في وسائل الإعلام التقليدية.
- 1 ١ وكذلك وظائف التسويق والترويج والإعلان وخدمة المستهلكين ودعم رأى المستهلك أو المستفيد من خلال المدونات المتخصصة المؤسسية أو الجماعية في هذا المجال.
- ۱۲ دعم صورة المؤسسات في تخطيط العلاقات العامة وممارستها للجمهور الداخلي والخارجي والمستفيدين من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

هذه بعض من كل الوظائف التي يمكن أن تقوم بها المدونات وتمارس القيام بها في العديد من الأشكال والتصنيفات التي قدمناها من قبل. ونرى أن هذه الوظائف ليست على سبيل الحصر ولكنها مقدمة لوظائف عديدة يمكن أن تقوم بها المدونات وتتطور بتطورها وتدعيمها من المجتمع بدلا من رفضها ومحاربتها.



السؤال المطروح دائماً لدى خبراء الإعلام كلما ظهر جديد في مجال تقنيات الإعلام: ما هو تأثير الجديد على ما هو قائم ؟ طرح هذا السسؤال عندما ظهر التليفزيون وتأثيراته على الراديو والصحف، وطرح عندما انتشر التليفزيون الملون، وبدأت تظهر آثاره باحتجاب مجلة لايف، ولوك الملونتين في بداية السبعينات، ثم طرح مع انتشار استخدام شبكة الإنترنت، وعلاقتها بوسائل الإعلام، ثم طرح بعد ذلك مع ظهور ما سمى بالصحافة الإلكترونية وكذلك المواقع الصحفية والإعلامية على شبكة الإنترنت.

وإذا كانت الصحف قد نجحت فى احتواء المواقسع السصحفية على الشبكة، واستفاد التليفزيون والراديو من خصائص الشبكة بتدعيم التفاعلية وحرية الاختيار بظهور الوسائل التفاعلية مثل التليفزيون التفاعليي. فان

السؤال يتم طرحه من جديد حول العلاقة بين المدونات ووسائل الإعسلام القائمة وبصفة خاصة الصحفية بأنواعها ومواقعها المتاحة على السشبكة، بالإضافة إلى العلاقة بالصحفيين خصوصاً بعد أن تبنت العديد من المؤسسات الصحفية والصحفيين إنشاء المدونات باعتبارها وسيلة لدعم العلاقة الاتصالية مع القراء. ومحاولة دعم قراراتهم وآرائهم التي تتعلق بالقضايا الجوهرية والرأى العام. قد لا تتافس المدونات التليفزيون في عرض المسلسلات والدراما ، ولكن المؤكد أنها استطاعت أن تنافس الوسائل كلها في النقد والتعليق والرصد والمراقبة، ثم الأخبار بعد ذلك ، عندما أصبحت المدونات مصدراً من مصادر الأخبار وكتابة التقارير الإخبارية حول العديد من الوقائع والأحداث ، وساهمت في نقل الصورة والتسجيلات الصوتية ونشرها بتقنيات النشر المتاحة لدى هذه المدونات.

ولذلك فإن هذا الفصل يناقش نفس السؤال التقليدى خصوصاً بعد أن انتشر إطلاق مسمى الإعلام البديل والصحافة البديلة على المدونات فى الطارها الحالى، ووظائفها التى اتسعت، وتأثيراتها التى ارتفعت فى جوانب عديدة من جوانب البناء الاجتماعي.

#### المسدونسسسات

#### وصحسافة المؤسسسسات

عوامل عديدة أدت إلى طرح البحث في علاقة صحافة المدونات بصحافة المؤسسات أو الصحافة التقليدية المطبوعة. وفي هذه المرة لم تطرح في إطار المفاهيم السائدة والتي واكبت انتشار المواقع الصحفية على شعبكة الإنترنت. مثل: هل هي وسيلة للاتصال الجماهيري أم أنها وسعط لها. وكذلك المدونات لم يطرح البحث في أنها صحافة متفردة أم أداة صحفية.

ولكن المناقشات تجاوزت تلك المفاهيم إلى البحث في تأثير المدونات وعلاقاتها بالصحافة التقليدية سواء كانت في صورة المؤسسات القائمة أو المواقع الصحفية على الشبكة. خصوصاً مع وجود قناعة تامة بين المؤسسات الصحفية والصحفيين فيها بأهمية المدونات وتعاظم دورها في القصايا الجوهرية والشأن العام.

ويختلف الوضع في مناقشة صحافة المدونات وعلاقاتها بالمؤسسات الصحفية هذه المرة بتأثير عدد من العوامل:

1- إن صحافة المدونات بدأت وما زالت جهداً فردياً - أو جماعياً في بعض الحالات - يجد من وجود أطراف عديدة في العملية الصحفية، حيث أنها بدأت ومازالت علاقة بين كاتب وقارئ فقط لا ثالث لهما، يتبادلان الأدوار بالمشاركة في النقد والتعليق، تتسع المشاركة باتساع دائرة القراء والمشاركين. ولكنها تظل بين هذين الطرفين. وفي هذه الحالة تقل أو تتعدم التأثيرات الخارجية على هذه العلاقة بغياب الضوابط التي يمكن أن تضعها أطراف أخرى مثل المؤسسات أو النقابات أو السلطة في أشكالها المتعددة وتأثيرات الإعلان والسوق.

وهى صورة لم تعهدها الصحافة من قبل ، حتى فى فترة النشأة عنما كنا نضرب المثل بالقول أن كل من يملك مطبعة يمكن ان يصدر صحيفة ويكون صحفياً. ولكنه بعد ذلك سيصطدم بحاجات وحاجات التشغيل والاستمرار التى تنظمها قوانين المجتمع وتأثيرات السلطة والسوق والدعم والتمويل. أما فى المدونات فقد أدى التطوير التكنولوجى المستمر ودعم البرامج الخاصة بالتدوين والمدونات وإتاحتها بدون تكلفة تقريبا وسهولة استخدامها ، أدى ذلك إلى انتشار المدونات وزيادة شعبيتها حتى وصلت إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون

مدونة خلال هذا العام.

٧- ارتبطت نشأة صحافة الشبكات بداية بكونها منفذاً آخر من منافذ النشر والتوزيع للصحف المطبوعة ، وصورة أخرى منها على الشبكة فسى المحتوى والبناء، وبالتالى كانت مطلبا للمؤسسات ذاتها ، استفادت من تقنيات النشر والتوزيع على شبكة الإنترنت ، وكذلك العوائد المالية التي تمثلت في الإعلان على المواقع أو نشر المطبوعة بكل ما فيها من إعلانات على الشبكة ، بجانب عوائد الدخول على مواقعها من خلل الخوادم الخاصة بهذه المؤسسات.

بينما قدمت المدونات صورة أخرى لـصحافة الـشبكات لـم تستهدف العائد المادى، ولم تضع أعباء مادية على أطـراف عمليـة التدوين والمدونات ، وبصفة خاصة القارئ والمشارك الذى لا يبــذل جهدا سوى الكتابة والتعليق Posting / Comment في الـصفحات المخصصة لذلك في المدونات لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى الآخرين ثم التخزين في الأرشيف، ملحقة بروابط النص أو الموضوع.

۳- وحتى مع استفادة صحافة المؤسسات المطبوعة والمواقع الصحفية الأخرى من خصائص الشبكة في دعم ممشاركة القارئ وتفعيل خاصية التفاعلية Interactivity بإنشاء المنتديات Forums وخدمة النشر المتزامن RSS. فإنها تتم تحت رقابة المؤسسات وتمدير هذه الخدمات بناء على سياساتها وأجندة النشر فيها ، بما يمدعم التحيسز وغياب الموضوعية وحرية القارئ في التعليق والنشر.

بينما تترك المدونات للقارئ الحرية في النــشر والتعليــق دون رقابة أو قيود من ناشرى المدونات ، مع إتاحة نفس خدمات النــشر المتزامن للمشاركين فــي الموضــوعات والأخبـار ذات الاهتمــام

المشترك.

عندما حاولت المؤسسات الصحفية أن تتشئ المدونات على مواقعها لم تجد قبولاً من القراء ، بمثل ما وجدته مدونات الأفراد والجماعات. بل إن الصحفيين والمحررين أنفسهم اعتمدوا على المدونات الخاصة بهم في الاستقلال بنشر ما لا يتفق مع سياسات المؤسسات أو ما لا يتاح نشره من أعمال بتأثير المساحة والزمن.

وفى دراسة لـ لورى ديمو ومارى سـبلمان كل دراسة لـ لورى ديمو ومارى سـبلمان كل دراسة لـ لورى ديمو ومارى سـبلمان كل M. Spillamn 2006) انتخابات ٢٠٠٦ فى الولايات المتحدة لـ ٣٦٠ جريدة. جد الباحثان أن ٤٢% منها لها مدونات ذات محتوى سياسى وأن الاختلافات بـين التعليقات محدودة ، وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية :

- بينما تصل الرسائل في بعضها إلى ٥٧ رسالة خلال الأيام الخمسة للدراسة كان المتوسط ٨,٢ رسالة ، ٢٥% ليس لها رسائل.
- متوسط أعداد التعليقات في الأيام الخمسة كان ٣٣،٥ ، ٢٠٠ في اليوم ، بينما بعض المدونين يستقبلون حسوالي ١٠٠ مداخلة يومياً.
  - ٨٥% استجابوا للمدونات أكثر من مرة.
  - ٨٠% من رسائل المدونين لم تستجب لتعليقات القراء.

وفسر لورى وزميله ذلك بأن السسياسة ربما لا تكسون من الموضوعات المفضلة في مدونات الصحف، وحتى مع قبولنا لهذا التفسير ، فإن الموضوعات السياسية في مدونات الأفراد هي الأكثر

قبولاً لدى شريحة كبيرة من المدونين والقراء.

- ان مدونات الأفراد كانت أداة تمرد القراء على الصحف المطبوعة ومؤسساتها ، بعد أن فقدت الأخيرة مصداقيتها في مواقف عديدة بتأثير الانحياز للسلطة ورأس المال. ولذلك يرى فيها القراء أداة منافسة للصحف المطبوعة وبديلاً مرضياً يحقق لهم ما افتقدوه في الأخيرة كونها مرآة حقيقية للرأى العام تعكس اتجاهاته وتدافع عن حقوقهم في مواجهة السلطة والنفوذ ورأس المال.
- 7- بينما بدأت مواقع الصحف المطبوعة على الشبكة في إتاحة صدورة رقمية لها على الشبكة ، واتخذت هذا المسار حتى مع تغيير السشكل والأدوات ، فإن المدونات ظهرت واستمرت في استقلال تام عن الصحف المطبوعة وصورتها الرقمية على الشبكات. وقامت بالعديد من الوظائف المفقودة في صحافة المؤمسات مثل المراقبة والرصد بصفة خاصة Watchdog ، وأصبحت مصدراً هاماً للأخبار والأفكار والموضوعات للصحف والصحفيين ، وأصبحت تراقسب السصحف نفسها ، وتميل إلى رد الفعل على ما ينشر فيها وفي وسائل الإعلام السائدة.
- ٧- وفي مواجهة صحافة المؤسسات فإن المدونات ما زالست حتسى الآن تراهن على خصائص المصداقية والشفافية ، حتى تتال من صحافة المؤسسات التي ابتعدت في كثير من الاحيان عن هذه الخصصائص التي أدت إلى فقدان الثقة فيما تتشره ، وساهمت بالتالي إلى الانحياز إلى التدوين والمدونات ، وتأكيد المشاركة المفقودة في وسائل الإعلام بصفة عامة وصحافة المؤسسات بصفة خاصة.

هذه العوامل وغيرها ساهمت في الانتقال مباشرة إلى مناقشة تساثيرات

صحافة المدونات باعتبارها بديلاً بدأت تتجه إليها الملايين مسن الأفراد المدونين والجماعات والقراء ، مناقشة تاثيرات المدونات على صحافة المؤسسات المطبوعة وصورتها الرقمية ، أو المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت للعديد من المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم.

#### علاقسة المدونسات

#### بالمواقسع الصحفيسة

فى عام ٢٠٠١ ولم تكن المدونات قد انتشرت بالسشكل الدى نحسن بصدده الآن. قدم مارك دوز M.Deuze عدداً من المقالات المنشورة على شبكة الإنترنت حول صحافة الشبكات وصحفييها ، تصدرها المقال الخساص بصحافة الشبكات ؛ نمذجة الجيل الأول لوسائل الإعلام الحديثة علسى شسبكة الويب.

"Online Journalism: Modeling the first generation of new media on the www"

اقترح فيه أربعة نماذج للمواقع الصحفية على شبكة الويسب فى مستويات بين المشاركة المحدودة والمشاركة المفتوحة. هى المواقع السائدة/ والفهارس والتصنيف ، ثم مواقع التعليق على الصحافة ، فمسواقسع المناقشة والمشاركة (راجع بالتفصيل: محمد عبد الحميد ٢٠٠٧: ١٥٠-١٦٠).

وبينما اعتبر مارك دوز المواقع الإخبارية السائدة المسائدة News sites أكثر النماذج سيطرة وتنظيماً للمشاركة الاتصالية من جانب المسئولين والمحررين. حيث إن مشاركة القارئ في معظم الأحوال تكون استجابة لأسئلة أو طلبات الموقع والمحررين وهي أقل النماذج مشاركة .Closed فإن سجل المدونات باعتبارها مذكرات للأفراد تسمل القصص

حول التجارب الخاصة بهم ، وتقدم للقراء ارتباطات على الويب لهذا المحتوى في مواقع مسضافة "Add a Site" تمنحها محركات البحث لمستخدمي هذه المحركات التي تتتمي إلى نموذج مواقع الفهارس والتصنيف لمستخدمي هذه المحركات التي التمين المدونات حيننذ وعامن من المدونات حيننذ وعامن من المدونات على الشبكات Index and Category Sites.

وسجل أيضاً أن المدونات يمكن أن نجدها أيضاً ضمن نماذج مواقع التعليق على الأخبار وآراء وسائل الإعلام Meta and Comment Sites ومواقع المناقشة والمشاركة – النموذج الرابع – Open وهو أكثر المواقع مشاركة مشاركة ورأى أنه بينما يسمح النموذجان الثانى والثالث بمدونات الأفراد فإن النموذج الرابع والأخير يصنف على أنسه مدونات جماعية Group Weblog تقدم مساحات شخصية المحدونات محدود من الأفراد على الإنترنت لتقديم خبراتهم.

كان تصنيف مارك دوز للمواقع الصحفية على شبكة الإنترنت وموقع المدونات منها ، وتعريفه للمدونات في ذلك الحين ٢٠٠١. ولم تكن المدونات قد انتشرت بهذا الانتشار السريع ، ولم تكن قد وجدت التسهيلات الكبيرة من برامج الشبكة في الإنشاء والاستخدام ، أو تميزت بالخصائص التي زادت من فاعليتها وانتشارها.

ومع اتفاقنا – مبدئياً – مع تصنيف مارك دوز للمواقع الصحفية على شبكة الإنترنت ، وأنها لم تكن مواقع مستقلة في ذلك الحين ، لكنها كانت تنضم لنماذج ثلاثة. هذه النماذج الثلاثة اتسمت بعدد من الخصصائص التسى انعكست على المدونات لتصنيفها في هذه النماذج. وهذه الخصائص هي :

- وجود الروابط النصية الداخلية والخارجية. وهو ما يميز المدونات حالياً.

- التفاعلية : تجمع بين حرية التجول في النموذج الثاني ، ووظيفية في النموذج الثالث باعتبارها مطلبا للتعليق ، وموجهة في النموذج الرابع ، للمشاركة النقد والتعليق أساس إنشاء المدونات وسياسات النشر عليها.
- أما استخدام الوسائل المتعددة فإنها لا توجد في النموذج الثاني ، وكذلك الثالث ، ولكنها تستخدم بالتقارب مع النصوص في النموذج الرابع ، وهمو المسائد الآن فمي مواقع المدونات المرئيسة Videocasting والصوتية Podcasting.

ونتأثر استراتيجيات المدونات بانتمائها للنماذج الثلاثة الأخيرة حيث تقوم بوظائف التحرير التفسيرى أو الشرح، وتعتبر من صحافة المصدر المفتوح فى الرابع وكذلك تسمح بأقصى درجات المشاركة وهو التوجه الفائق حيث تستخدم النص الفائق والوسائل المتعددة والتفاعلية فى إطار واحد أو نموذج واحد للنشر على موقع الشبكة.

وحتى مع انتماء المدونات للنموذج الأخير فإنها تجمع بين الاستراتيجيات الجديدة New Strategies التي تمثل عناصر ذات قيمة للنشر على الشبكات بقدر الإفادة منها على موقع من مواقع صحافة الشبكات.

ومع تقديرنا لهذا التصنيف الذي وضعه مارك دوز للمواقع الصحفية على شبكة الويب ، ولم تكن المدونات قد انتشرت بعد بخصصائها الحالية ، ومع ذلك فقد عمد إلى تصنيها في النماذج الثلاثة مستفيدة من خصائصها التي تم التصنيف على أساسها. وهذا ما يدعو إلى الإشارة إلى أن المدونات اكتستب قوتها منذ النشأة. ومع تطورها الحالى فإن علاقتها بنماذج المواقع المشار إليها تتعكس على موقعها من هذه النماذج كالتالى :

- 1- الاعتراف بداية بأن المدونات هي مواقع صحفية ، وإن كانست وظائفها في البداية محدودة بحدود التسجيل الشخصي للوقائع الشخصية والخبرات والتجارب وتقديمها إلى الأخرين بالإضافة إلى ما تقدمه تعليقاً على مواقف الصحافة من الوقائع والأحداث.
- ۲- اعتراف محركات البحث مثل جوجل وغيرها بانتسشار المدونات ، جعل هذه المحركات تتيح مساحات فيها لإنشاء المدونات ، وتقديم التسهيلات التقنية لها مثل Wordpress على محرك بحث جوجسل، أو إنشاء محركات بحث خاصة مثل تكنوراتي Technoraty.
- ٣- كان تصنيف مارك دوز للمدونات في مواقع المـشاركة والمناقـشة وضمن المواقع التي تتسم بالمشاركة المفتوحة للقارئ هـو جـوهر التميز للمدونات عن باقي وسائل الاتصال وأدواتهـا علـي شـبكة الإنترنت ، وأنها تعتبر بالتالي من صحافة المـصدر المفتـوح فـي النموذج الأخير حيث تتسم بأكبر قدر من الحرية للقارئ لتشكيل نوع جديد مـن المحتـوي أساسـه المـستخدمون Content فيرتفع الميل إلـي الإبـداع والابتكـار ونتظـيم نـشر المعلومات التي تجسد أفكار القراء ومشاعرهم.
- ٤- إن ما تم تقديمه من تسهيلات تقنية لإنشاء المدونات ودعم حريمة الناشر والقارئ في الكتابة والنقد والتعليق ، والتجول بسين السروابط وأرشيف المدونات، وخصائص أخرى تعتبر إضافة لما سبق تقديمه لخصائص هذه المواقع في عام ٢٠٠١.
- إن المدونات بخصائصها الجديدة تقع في أرقى مستوى من مستويات المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت حيث تجمع كل الخصائص التي اقترحها مارك دوز ، وتقوم على الاستراتيجيات الثلاث أيسضاً

التي اقترحها.

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن المدونات تدعم العلاقدات التفاعليدة القوية مع القراء كمطلب ضرورى لدعم حرية الأطراف فى التعبير الداتى Self Expression من كل القضايا الحياتية للفرد والمجتمع. وتدعم بالتدالى وجوده كعضو فعال فى هذا المجتمع.ومع انتشار مجتمع المدونات أو عدالم المدونات Blogosphere فإن المدونات تشكل قوة للتدأثير في المجدالات المختلفة التى تمس حياة الفرد والمجتمع والأهداف الوطنية.

#### مدونسات الصعسانية

#### والصحفيسون المسدونون

من الطبيعي أن يكون كثير مسن المسدونين Bloggers أو محسررى المدونات هم ايضاً مطورى البرامج. حيث كانت البدايات الأولى تتطلب كفايات خاصة في التعديل والتطوير التي تؤكد خبراتهم واحترافهم فسى هذه المجالات. وبعد أن ساهم هؤلاء المطورون في تسهيل عمليات الإنسشاء والتطوير إلى حد كبير أصبح المدونون هم فئات مستخدمي السشبكة السنين تمردوا على وسائل الإعلام التقليدية حيث أصبح نقد ما ينشر أو يذاع في هذه الوسائل من مهامهم الأساسية وموضوعاتهم الرئيسية على المدونات.

ولكن أن يصبح صحفيو المؤسسات الصحفية هم المدونين ، وتصبح المدونات أداة للنشر والتوزيع لهؤلاء الصحفيين بجانب الصحف التى يعملون فيها وينتمون إليها ، فهذا ما أثار التساؤلات عن علاقاتهم بعملية التدوين والمدونين ومؤسساتهم، وموقع المدونين منهم. خصوصاً بعد أن أثيرت الأسئلة الخاصة بحقوق المدونين والتزاماتهم نحو النظام العام في المجتمع.

وهذه العلاقات تختلط في عالم المدونات كما في صحافة الموسسات. وعلى سبيل المثال يمسح المدونون المواقع ويرشحون المعلومات ويحررونها، بمثل ما يقوم به المحرر عند التقصى والتحرير. وربما يصل إلى مستوى أعلى فيحلل المدون ويعلق على المعلومات ويفسرها. بينما يظل كاتب التقرير الصحفي محايداً وموضوعياً. ولكن كتاب التقارير الصحفية والمحررين هم حراساً للبوابة Gatekeeper بينما يجيب المدونون على ما يدور في أذهانهم من أسئلة. وتختلف وسائل الإعلام عن المدونات في أن الأولى تحتاج إلى الإعلان كمصدر للتمويل مثل أي صناعة تسعى إلى البقاء والاستمرار ، بينما لا يحتاج المدونون ذلك وكل ما يحتاجونسه هو الدافع للاستمرار في التدوين. (Lundreville, 2003).

وعلى الجانب الآخر يرى رايان بلوك ( R. Block ) أن الوسائل الإخبارية التقليدية تحمى نفسها وسلطتها بالمعابير التى تقلل من التقارير الزائفة. ولذلك فإن المدونات التى تحظى بالتقدير والاحتسرام تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على الكتابة والتحرير بمعابير عالية ، وإن كانت لا توجد حتى الآن هذه المعابير أو البروتوكولات الخاصة بالكتابة والتحرير ، أو إنها بدرجة ما قد لا تكون ضرورية حتسى الآن. والمدونات أداة قوية لنشر المعلومات فورياً ولكن بسبب طبيعة المعلومات الخام التى قد تفتقد المراجعة والتصحيح فإن النشر قد لا يكون حذرا، ويطرح ذلك : السؤال حول مسئولية المدونات عن المعلومات التى تتشرها ، الذى يحمل فى ذاته مسئولية أكبر لهذه المدونات فى الارتقاء بقيمة هذه المعلومات والقرارات النقدية حولها ( R. Block 2007 ).

تلك أمثلة للتساولات والأفكار المطروحة للنقاش بين الخبراء والباحثين في الإعلام والمدونات ، ولكن الواقع يشير إلى صحف تتشئ المدونات وتهتم

بالتدوين ، وصحفيون يتزايد عددهم يدونون في مواقع على الشبكة.

تعلق جولى موران ألتيريو J. M. Alterio للمدونات مع الصحافة بقولها: هناك أشياء فيها اختلاف تسام عسن الوسسائل الإعلامية السائدة ، المدونات شكل جديد من الاتصال والتفاعل ، غير رسمى بدرجة كبيرة ، أقل بريقاً ولكن أكثر أصالة وغير زائسف ، ملسىء بسالآراء ووجهات النظر التى يهرب منها الكثيرون. وإذا كانت الصحافة هسى جمسع وكتابة وتحرير ونشر الأخبار فإنه يمكن أن تجيدها المسدونات ، كثيسر مسن المدونين يطبقون الأساليب والمعايير التى يطبقها الصحفى المحترف. كثيسر من المدونين ليسوا صحفيين ، ولكن كثيراً أيضا يقومون بالأدوار السصحفية. يختارون الأخبار ذات القيمة والموضوعات ذات الإهتمام المشترك ويتضيفون عن الأحداث والاتجاهات والموضوعات.

الصحفى يحاول بأفضل الإمكانيات بناء القصة الكلية وينشد مختلف المشاهدين والقراء ، ويعمل على أن تكون القصمة دقيقة بقدر الإمكان للجمهور العام. المدونون ليس لديهم تفويض ولن يكون ، ويسصرون أن يكونوا موضوعيين. التدوين يضعف لو كان تفويضا عن المصحافة النزيهة غير المتحيزة. ولكننا أقوياء بدون القنوات التقليدية كمعلقين على ما تحرره وسائل الإعلام وكيفية تحريره. صحفيو الوسائل السائدة يستمدون سلطاتهم من رخصة بالنشر ، ولكن المدونين يكسبون مصداقياتهم من طريقتهم فسى تسجيل الأخبار بمفردهم. بعض الصحفيين في المصحافة المسائدة يكتبون المدونات ليصبحوا أكثر اقترابا من القراء. يهمنى أن أظهر لقرائسي علسى الشبكة كشخص وليس من خلال الحروف ، وأتجنسب المصورة القديمة للصحفى الذي يختفي وراء الآلة الكاتبة. ( J. M. Alterio, 2003)

والدراسة السابقة أجابت على السؤال الخاص باعتبار المدون صحفياً وإن لم تجب عليه صراحة. ولكن مؤسسة Electronic Frontier المسئلة الأسئلة (Electronic Frontier غيه صراحة في سلسلة الأسئلة والإجابات التي تطرحها FOA حول أمور الشبكات والفضاء. أجابت قائلة: والإجابات التي تطرحها FQA حول أمور الشبكات والفضاء. أجابت قائلة إن هذا السؤال شاتعاً في وسائل الإعلام والمدونات ولكنه لا يحدد المناقشة جيداً حيث يمكن استخدام برامج الكمبيوتر في الصحافة وكذلك يفعل المدونون ولكن يمكن استخدام برامج التدوين والمدونات في أغراض أخرى. إن المعيار يرتبط بما كان خاصا بجمع الأخبار ونشرها للجمهور دون النظر إلى الأسلوب أو الوسيلة لاستخدامها في النشر. وبذلك تكون المناقشة الأفضل الم يمكن للصحفيين التدوين ؟ وترى المؤسسة أن ذلك طبيعياً مادام مرتبطا بالصحافة ، اختيار الوسيلة للتعبير لا يجعل الأمر مختلفا. حرية الصحافة بالصحافة ، اختيار الوسيلة للتعبير لا يجعل الأمر مختلفا. حرية الصحافة نتطلب كل أنواع النشر التي تدعم المعلومات والأراء سواء كانت على الشبكة أو خارجها.

ويرى بريان ستيلتر B. Stelter في دراسته الخاصة بالسصحافة مسن خلال المدونات: كيف اعتنقت المؤسسات الصحفية فكرة التدوين ؟ يسرى أن المحتوى هو الأكثر أهمية من حامله فسى الطسور الثساني لبيئسة السشبكات والامتياز ليس للصحيفة ولا الراديو أو موقع الويب ، الامتياز للمحتوى نفسه والامتياز ليس للمحتوى نفسه والمتياز ليس للمحتوى نفسه والمتياز ليس للمحتوى نفسه والمحافة أو أن المدونين يكونوا صحفيين هو موضوع قابل للمناقشة.

ويضيف بأن المدونات ليست وسيلة فقط ولكنها أداة لإنتاج الوسيلة أيضاً. وأنها محاولة من الصحافة للوصول إلى كل المواطنين لوضع السعب في بؤرة الاهتمام ، إنها مشروع للتميز في السصحافة. ومعظم السصحفيين الذين اعتمدوا على المدونات كأداة أخرى لتوزيع أخبارهم سينجحون في

الطور الثانى للشبكة. المدونون الصحفيون هي مناقشة منتهيسة لأن التدوين أصبح مشروعا صحفيا. مؤسسات الإعلام مدت يدها إلى المدونات أو علسي الأقل لبعض الأشكال من التدوين ( B. Stelter 2005)

وبذلك نرى أن إشكالية الطرح ثم حصرها في سؤالين فقط هما :

- هل يمكن أن تحل المدونات محل الصحافة القائمة ؟
  - هل يعتبر المدونون صحفيون ؟

وبالنسبة للسؤال الأول فإن طرحه لا يبدو معقولا خصوصا مع تصور العمليات المتعددة ومراحل الاستقصاء والكتابة والتحريس شم الإخسراج والطباعة والتوزيع.... وغيرها من الأمور المالية والإدارية والتشريعية التى تحكم العمل والعلاقات في هذه المراحل المتعددة. ولكن يصبح السوال هل يمكن أن يستغنى القارئ بالمدونات عن الصحافة ؟ أو هل يسسبدل القارئ المدونات بالصحافة السائدة ؟

لعل هذا ما تنبهت إليه الصحافة فبدأت في الاستفادة بالمدونات في إثراء العرض والنشر بما استحدثتها في عملياتها من الاعتماد على المدونات باعتبارها منبرا جديدا Plat form لمحرريها وكتابيها.

أما بالنسبة للسؤال الثانى فإذا كانت الممارسة لا تختلف بالنسبة للمدون والصحفى، وخضع المدون للمعابير والصضوابط الصحفية فى الإعداد والممارسة. فإنه ليس هناك ما يمنع من اعتبار المدون صحفياً ، ما دام ينشر مدونة تعتبر وسيلة وأداة من أدوات النشر على الشبكة ، تخاطب جمهوراً تجتمع له خصائص جمهور الوسائل الإعلامية السائدة ، وتقوم بنفس وظائفها، وأن تجتمع حول الاهتمام المشترك فذلك شأن الوسائل الإعلامية المتخصصة.

ورأى لاندروفيلى Landreville في تناوله لموضوع المدونات في مواجهة الصحافة ، ان الفرصة أكبر لازدهار وجهات النظر في المدونات حيث يهتم المدونون بالسياق Context الذي قد يغفله كاتبوا التقارير الصحفية بتأثير ضغط التغطية السريعة لأخبار الـ ٢٤ ساعة الذي يجعلهم يتقبلوا المعلومات بدون تحليلها والتي تؤدي إلى نقص الفحص والتحرى.

ويرى أن المدونات كان لها تأثير على المجتمع والصحافة تمثلت في الآتى:

- علاقات التكافل بين المدونين والصحفيين المدونون على وسائل حيث إن كلاً منهم يعتمد على الآخر ، يعتمد المدونون على وسائل الإعلام في تغطية الأحداث البعيدة التي يخططون للتعليق عليها. وتعتمد وسائل الإعلام في إضافة التعليقات ذات الألوان المختلفة. وربطها بمواقعهم وفي هذا إعلان لها عندما تكون لها روابط بالمدونات.

ومن جانب آخر يمكن أن تحصل وسائل الإعلام على أفكار للقصيص والموضوعات من المدونات.

وبصفة عامة معظم المدونين لا يريدون ولا يميلون أن يحلوا محل وسائل الإعلام والصحافة المحترفة. وتجامل المدونات وسائل الإعلام عندما تقدم شكلاً ديمقراطياً للصحافة.

المنافع الاجتماعية Social benefits. حيث تــؤثر المــدونات فــى المجتمع بترويج الثقافة الإعلامية ومهارات الكتابة ، كلا المــدونون blogsurfars يصبحون أكثر حذرا ونقداً نحو المدونات كمــصادر للإعلام ، ويؤكدون على الثــقة والمــصداقية للمواقــع فــى الأراء

والتعليقات والموضوعات التى يطرحونها.

بالإضافة إلى اكتساب مهارة الإيجاز Brevity وكيف يوفروا المعلومات الهامة للقارئ فى الشكل الموجز. يتعلمون كيف يكتبسون بإيجاز فى مدونات متكررة.

وهناك إشكالية أو تحدى يواجهه الصحفى عندما يصبح مدونا بجانب عمله في المؤسسة الإعلامية. الإشكالية تظهر في حاجته للمحافظة على استقلال التدوين الشخصى ، بينما يكتب التقارير المتحيزة للمؤسسة الإعلامية.

حالة محرر CNN كيفن سيتس K. Sites الذي كان يواظسب على مدونته من العراق قبل غزو العراق ٢٠٠٣. وادعت المؤسسة بحقها فلى المعلومات التي يجمعها سايتس. أغلق سايتس مدونته عندما بدأت الحسرب، وعمل محررا حرا في أكتوبر ٢٠٠٣، ثم أعاد تشغيل موقعه وكلف بالعمل في مؤسسة أخرى ولكن لم يضم المدونة إليها.

أياً كان المستقيد سواء كان المجتمع أو الصحافة أو المدونات، فانهم جميعاً سيستمرون في التفاعل وإنشاء مناخ الوسائل الجديدة على الشبكات. (Medi Effect 2005)

يتناول بريان ستيلتر في دراسته السابق الإشارة إليها موضوع مشاركة الصحافة بالمدونات وعوائد التدوين بواسطة الصحفيين العاملين في المؤسسات ونجده في عرضه يقف مؤيدا للمشاركة بالمدونات سواء من جهة المؤسسات الصحفية أو بواسطة الصحفيين العاملين فيها ، حيث يسجل تزايد هذه المشاركة ، واتجاه المؤسسات الصحفية والصحفيين إلى التدوين على شبكة الإنترنت ، وإنشاء مدونات جديدة خاصة بهم.

ويضرب مثلا بجريدة التايمز التي أنشأت المدونة الخاصة بها لإمداد محرريها ومعلقيها بمنبر جديد للنشر والتعليق. والصحف بإنشاء هذه المدونات سيكون لها محررون ينتصون للصحف ويلتزمون بضوابطها وسيكشفون عن التعليقات قبل القيام بنشرها.

وقدم في ورقته أمثلة للصحافة من خلال المدونات في خمس فلسات كالآتي :

#### - مدونات إذاعة الأخبار Breaking News

المدونات أداة سريعة النشر لكل أنواع المعلومات ، ولذلك فهسى أداة مفيدة لمحطات إذاعة الأخبار. ويستغيد السصحفيون منهسا فسى تسدوير المعلومات تحت ظروف السرعة في حركة الوقائع ونشر أخبارها.

وتعنتق مدونات إذاعة الأخبار فكرة قدرة شبكة الإنترنت على تقديم المعلومات المعقدة متماسكة ومنطقية وبسرعة. التأثير الصادق بواسطة ضبخ كمية من المعلومات بسرعة. مواقع المدونات كثيرا ما تذيع المعلومات والأخبار قبل ظهورها في وسائل الإعلام المحلية أو الوطنية.

#### -مدونات السبق الصحفي Beat blogs

أحد أشكال مدونات الصحافة التي نمت سريعا هي المدونات المألوفة التي يكتبها محررون لتغطية وقائع جزء محدد في المجتمع - التعليم العالي - الجريمة مثلاً - معالم هذه المدونات هي المعلومات التي يلتقطها المحرر خارج نظام العمل اليومي أو الأسبوعي ، يمكن فيها استخدام الرؤى السابقة

للقصص الإخبارية المشهورة ، فيشير إلى القصص الهامة حول الموضوع، أو تلك التى لم يتمكن من إذاعتها أو نشرها فى الجريدة أو التليفزيون لأسباب مرتبطة بتأثير المساحة والزمن. فينشر معالم من القصص الطويلة ويضع الباقى فى المدونات على شبكة الويب لتحقيق السبق الصحفى. وبذلك تعتبر هذه المدونات فرصة كبيرة ليتحقق النمو فى الصحافة خارج حدود المساحة المتاحة أو الزمن.

#### - مدونات التجريب ( مدونات المعايشة ) Experiential Blogs

هذه المدونات تمكن الزوار من تجريب المشهد الإخبارى. وتعمل بجانب المدونات الإخبارية أو السبق الصحفى، ويؤكد التدوين فيها على الكتابة الواقعية / الجذابة / المثيرة للاهتمام. فيجد القراء أنفسهم يسشعرون كما لو كانوا في وسط الصورة التي رسمها المحرر، يتم دعم هذه المدونات بالصورة والصوت والفيديو لرفع مستواها.

#### - مدونات الشفافية Transparency Blogs

بعض الصحفيين يلجأون إلى المدونات كفرصة لإضافة مزيد مسن الشفافية إلى عملية جمع الأخبار. يحاول الصحفيون أن يقدموا للقارئ لقطات داخل المطبخ الصحفى مثل قرارات المحررين والعمليات / كيفية الحكم على قصة الصفحة الأولى / وصف اجتماعات التحرير اليومية التى تشكل أخبار اليوم التالى / إعلام القراء بأسباب قرارات صحفية معينة / الإشارة إلى الأخطاء المنشورة في الصحف الصباحية. أغلب مدونات هذا النوع لها تعزيز قوى من الصحيفة بهدف جذب قراء الصحيفة والمحافظة

عليهم حتى لا يخرجوا من التوزيع إذا لم يعرفوا ما قرره المحررون.

#### -مدونات التغذية الإخبارية News Feed Blogs

أحد أنماط استخدامات المدونات في الصحافة هو التغذية الإخبارية للمفردات الهامة المنشورة على الشبكة بهدف إثرائها ، فقد لا تكفى الرسائل الموجزة عادة ما لم يتم ربطها بنشرة الوكالية الصحفية مصدر الرسائل الموجزة ، أو النشرة الصحفية الأصلية التي تثرى الرسائل الموجزة . فل أن من أهم خصائص المدونات التحديث المتكرر في أيام الأسبوع بواسطة روابط إلى القصص والأنباء السارة.

وترتفع قيمة هذه الروابط فى مدونات المصحافة لاعتمادهما علمى الخبراء فى تصنيف المعلومات وتقديمها كمختسارات ذات قيمسة سمهل الوصول إليها.

ولا تتفرد الصحف نفسها بهذه الأمثلة من المدونات ، ولكن يساهم بها الصحفيون في مدوناتهم مثل مدونات السبق الصحفي Beat Blogs.

ولذلك يترتب على إنشاء الصحفى لمدونات خاصة به خارج نظام العمل في المؤسسة أو الصحيفة التي ينتمي إليها العديد من الفوائد التي تعود على الصحيفة والصحفى والقارئ:

#### - تأكيد المصداقية Credibility

ذلك أن المدونات تمكن الصحفيين ليكونوا أكثر شفافية حول العمل الذي يقومون به ، ويؤدى هذا إلى مزيد من الثقة في عمل السعفيين

#### وآرائهم.

#### Space - تجاوز المساحة

فحيث تستبعد أجزاء من الكتابات الطويلة بتأثير عدم كفاية المساحة المتاحة، فإن ما يستبعد يتم نشره فى المدونات ، لاعتقاد الصحفيين باهتمام القارئ بالموضوع مثلهم تماماً. أوصى بذلك أوتتج Outing فى المجالات المختلفة. وعندما يغطى المحرر مؤتمرا صحفيا فيمكن أن ينشر ملاحظات على المدونات ، خصوصا إذا كان معظم المحتوى لن يطبع. مثل نشر المقابلة الرسمية ، ثم نشر القصة الصحفية حول المقابلة في المدونات ، وهذا ما سبق تقديمه فى مدونات السبق الصحفي ومدونات التجريب أو مدونات المعايشة.

#### - تجاوز الوقت المتاح للنشر أو الإذاعة Timeliness

المدونات تساعد الصحيفة أو المحرر على التحديث السريع للقصص الإخبارية المقدمة للقارئ ، فإذا ما فات المحرر التوقيدت الذى يسمح بالإعداد للنشر أو الإذاعة فى حينه ، فإن المدونات تساعد على تقديم المادة إلى القارئ بدلا من انتظار ساعات طويلة ليقرأها من خلال الطباعة. وهذه الفترة التى يتجاوزها المحرر بالنشر على المدونات تسمى الدقائق الميتة التى يمكن أن يموت خلالها الكثير فى العالم. وهنا تظهر الفائدة لكل مدن المحرر والقارئ.

# - مدونات الصحافة امتداد لاسمها أو شعارها Brand Extention

الشبكة ، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تقدم خدمات إضافية تحت نفس الاسم للمحررين والمؤسسات ، فيمكن للقارئ ان يتعرف على حالة الطقس محليا قبل ان يفاجأ به في الصحف الصباحية.

وما دامت المدونات بالنسبة للصحف والصحفى منبرا آخر للنشر فان المبادئ الجوهرية للصحافة ترتفع فوقها كأى منبر للنشر. وأهمها الحياد Thoroughness والكمال Accuracy

### المسلونسسات ومواقع التشبيك الاجتماعي

كما سبق أن قدمنا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن العديد مسن المعالم الخاصة بالجيل الثانى لشبكة الويب Web2 وخدماتها انعكست على علاقة الجمهور بوسائل الإعلام التقليدية من جانب ، وعلاقته بشبكة إنترنست من جانب آخر. ودعم قيام السشبكات الاجتماعية أو التسشبيك الاجتماعي من جانب آخر. ودعم قيام السشبكات الاجتماعية أو التسشبيك الاجتماعي الويب ٢ وأبرزها حرية النشر والتعبير ، وتدعيم الفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان... وغيرها من الأفكار والمفاهيم السياسية والاجتماعية والمجالات الأخرى في التعليم والتعلم ، التي انتسشرت وتكونست حولها التسكيلات والجماعات واستفادت من سهولة النشر والإذاعة وبسساطة المسشاركة فسي المواقع الخاصة بذلك أو بناء مواقع جديدة دون صعوبات تقنية أو مادية فسي دعم هذه الأفكار والدعوة لها في إطار جمعي. وهي ما أطلقت عليها المواقع ديم عديدة الاجتماعية Social Tag ومنها المدونات والمنتديات بجانب مواقع عديدة

مثل الويكي Wiki ، والفيس بوك Facebook والتطبيقات التي قدمتها الشركات الكبرى لدعم الفكر الجمعى والاجتماعى فى التفكير والمساركة والتفاعل مع مستخدمى مواقعها مثل جوجل ، وياهو التى اهتمت بالتحرير الجمعى والكتابة وتنفيذ العروض المشتركة ، وكذلك مواقع أجاكس Ajax فى مجالات التطبيقات المكتبية التى تتم بشكل تعاونى. وكذلك مواقع التفاعل الاجتماعى مثل ماى سبيس Myspace ومواقع خدمات وتخرين الصور وإعادة عرضها وإرسالها للغير مثل Flickr ونسشر مقاطع الفيديو مثل يوتيوب Youtube وخدمات البحث المكتبى والأخبار وغيرها من الخدمات التى تجد اهتماماً فردياً مع تبادل المشاركة والنشر بين المستخدمين.

وهذه المواقع كلها أو معظمها تميزت بمعالم جديدة في البناء والاستخدام ، مثل :

- الاشتراك المجانى في الاستفادة من الخدمة.
- سهولة المشاركة في هذه المواقع والاستفادة منها.
- سهولة تشكيل الجماعات الافتراضية وتحقيق المشاركة وتبادل الخدمة أو الرأى أو الفكرة بين الأعضاء.
- سهولة بناء الروابط للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمواقع أخرى.
- استخدام وسائل النشر الفورى على الجماعات أو التشكيلات الاجتماعية من خلال خدمة R.S.S و Atom.

وإذا كانت المدونات والمنتديات وعدد كبير من مسميات المواقع التى تقدم خدمات المشاركة والتفاعل قد سبقت فكرة ظهور الجيل الثانى للويسب، إلا أنها جميعاً قد استفادت إلى حدود قصوى بتطبيق الفكرة وشيوعها والإفادة من خدماتها التى تدعم فى الإطار العام فكرة المشاركة ودعم بناء السبكات الاجتماعية التى تلتقى حول الهدف والاهتمام فى مجال من المجالات وتبدل الرأى والموضوعات الخاصة بها ، بمبادرة من المستخدمين أنفسهم بعيداً عن التشكيلات الرسمية والبناءات النتظيمية. وإذا كانت المدونات والمنتديات هى الأسبق ؛ إلا أننا لا ننكر أن الإقبال على موقع فسيس بوك Facebook ومواقع الويكى كان كبيراً جداً لدرجة لا يمكن إغفالها وإغفال طرحها فنى الطار العلاقة بالمدونات البديل الإعلامي الجديد.

#### المدونات ومواقع المنتديات:

سبق استخدام المواقع المصحفية للمدونات استخدامها للمنتديات استخدامها للمنتديات Internet Forums وهي عبارة عن مساحات متاحة على الموقع الصحفي، أو أي مواقع أخرى ذات طابع خاص أو عام على شبكة الإنترنت، وتسمم بعرض الأفكار والأراء أو القضايا المطروحة للمناقشة، في الاتجاه الدي يراه المشاركون. وهي في ذلك تماثل المدونات باستثناء القيود التي يسضعها مسئولو الموقع من خلال نظام السضبط والستحكم Moderation System المقام على البرنامج المستخدم في إدارة المنتدى.

وتعرف موسوعة ويكبيديا المنتدى بأنه موقع على الإنترنت يتجمع فيه بعض الأشخاص من ذوى الاهتمامات المشتركة ليتبادلوا الأفكار والنقاش عن

وإذا كانت المدونات والمنتديات وعدد كبير من مسميات المواقع التسى تقدم خدمات المشاركة والتفاعل قد سبقت فكرة ظهور الجيل الثانى للويبب، إلا أنها جميعاً قد استفادت إلى حدود قصوى بتطبيق الفكرة وشيوعها والإفادة من خدماتها التى تدعم فى الإطار العام فكرة المشاركة ودعم بناء السشبكات الاجتماعية التى تلتقى حول الهدف والاهتمام فى مجال من المجالات وتبدل الرأى والموضوعات الخاصة بها ، بمبادرة من المستخدمين أنفسهم بعيداً عن التشكيلات الرسمية والبناءات النتظيمية. وإذا كانت المدونات والمنتديات هى الأسبق ؛ إلا أننا لا ننكر أن الإقبال على موقع فسيس بوك Facebook ومواقع الويكى كان كبيراً جداً لدرجة لا يمكن إغفالها وإغفال طرحها فنى الطار العلاقة بالمدونات البديل الإعلامي الجديد.

#### المدونات ومواقع المنتديات:

سبق استخدام المواقع المصحفية للمدونات استخدامها للمنتديات استخدامها للمنتديات Internet Forums وهي عبارة عن مساحات متاحة على الموقع الصحفي، أو أي مواقع أخرى ذات طابع خاص أو عام على شبكة الإنترنت، وتسمم بعرض الأفكار والأراء أو القضايا المطروحة للمناقشة، في الاتجاه الدي يراه المشاركون. وهي في ذلك تماثل المدونات باستثناء القيود التي يسضعها مسئولو الموقع من خلال نظام السضبط والستحكم Moderation System المقام على البرنامج المستخدم في إدارة المنتدى.

وتعرف موسوعة ويكبيديا المنتدى بأنه موقع على الإنترنت يتجمع فيه بعض الأشخاص من ذوى الاهتمامات المشتركة ليتبادلوا الأفكار والنقاش عن

فى الرسالة المتبادلة مع الموقع بالحذف أو التعديل طبقاً لما يراه المسئول عن موقع المنتدى.

| The Maring with the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Te.                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (i) Bind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and the second of the second o   | ه ۱۱ه یکی یکی سیل ۱۱<br>انتما تحصد الحمز پر در |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شبارته مدانته 🗢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خبیشیه ترکیسیه<br>خبری طاحت                    |
| day till day!    The control of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تميتر جملم<br>حلوم ومقبوليسية                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entered to the second s   | مستدرامین                                      |
| معتدین طبع در حدة<br>در دهی معمور در عدولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبداهة تعرف: تطيفانكم خلى الاغيار وهليايا المباهة<br>هذا بريم البطيار على لمبار البروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هل دريه السليل على لعبار الدوم؟<br>وهذا عن السوطيو ماه باللي جود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بالتصير وخسيت                                  |
| سوران مدارات مرانات<br>د کمیریدار المشاورکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | לניתו לנו הנילים יצול ביניי<br>ניתו הניתו היותר הי | Alar par 42 page                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطعا مي در معول معافستها ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بخصور<br>عمار بر جامعه                         |
| ه کیف، اقدم شیکرین۳<br>کیف، بیمان دلالم فضلیل انفران<br>الیفیدرکلین۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هذه و خرو للجينارية في نهنيار استنامتانستاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بخلم الانجلوب                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموشير عات التي لطرحها بن من بيس تلكاني، عاتبية بكسبابا طلن كه لا<br>لنظى بلسلية إحلامية كبيرة وكمها لنكي مؤكرة حتى حيالا الكاراد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طفر بون ور غيو<br>ت استينا                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعينات البرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *******                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ورالا كلتك فه سيطت كمصور في "شارك بريالا"، برجي استحدام نظام كنصبيل<br>المضاركات المناح للاحصاء حيث سيساحدا حدا حلى محدد الكتبانا التي<br>- المضاركات المناح الله حمالة حيث سيساحدا حدا حلى محدد الكتبانا التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حدادال و مسیمبال ناست<br>خفر بون               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المشاركات المناع للأحصاء عيف سيساحينا هذا حلى بحيد الكيبانا الكن<br>الربعوب طرحها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ***                                          |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المحيطن للمحمد هدند. حبيج ميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ده هما بلطب ثم ر<br>۱۳۵۳ ما ۱۳۵۳ ما            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احتجد البا المعتودية للموعدوج الدان يراحيا عن طراعه تقيدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AM PRAHEAIS                                    |
| li .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حبيد بنا عفيد حي مسترعت هيئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADRAGE<br>Strong<br>STRALL                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سر فن ۲۰۰۸/۱۰۲۰۲ (۱۹۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | displants and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The company are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )                                              |
| ł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| <u>li</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المنظم ا    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (A) VOLANTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIMT 4 (2) (2) True (2) (5) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| il .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لأج/تمبد أختير بن رسف سيشش بيه كو يكن وراء الأكلية مه ورادوه كاريني أن نفراً<br>لا ورد كما مة كليمة ونشرة ما أنس فينيكور فأنه لينظ وردين كليمة لا أورار<br>للكونية ومراكبة وسائليني طاق ترجيد كالمنينة فيتورين كليمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المرتب وتارفت وسأتمي طول ترجر ألكتب هيوري فتنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| l <del>l</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eegh eegh alpubul المصروبية<br>عد الذين بالب المسلود ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| <u>l</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باورز من دده النسام که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| li e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chiti p of the result of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| ll .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سين البيان البيان دادا لاد دو لاميكيس، وجوارات من أنك ساعي طاء و لالسابرينا<br>4 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| ļ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آن کان کانتوار سے آسےا کناہ) سیسر سلیٹرا بنیدا) و جوا کسی سن گھنستانیات<br>مقتبات ابت دیر کا میسے کشمار کئی و تر مرابی الطاق کی بی تر برائی<br>جومیات ملی کامینانی در در اگر کوالوہ بائیسرور ہی در در اور کان کار کردورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :                                              |
| i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مهمتات ملی المبسانی ، لم گزانزه باشرور پ. ، وای مام وکترور<br>شباحه مسر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پيه هيمر ن . بيربورۍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هم الله بي بالدن وهوميليم .<br>نكر ان الله الهوميل لهم .<br>نكر ان الله الهوميل لهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •<br>=                                         |
| ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                              |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سیمد می ۱۰ د ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۰ مر ۱۹۸۱<br>ماسته می اهمان بایماری بایمان بایمان انتهایی دهمری بایمان انتهایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معاجلية الاسترائي غيثي بقبلر به ملى أأ أو لق أن يترجو بقية بالمتعارجة كله حدة من<br>الما داخلة و مدى هي الاسترائيس بيرة دورة و مسيرة ونسبة بمحدثة بها في استقار<br>فيار كانكة و فيدكار بن أن مردمة أنكو سادارية بطبي الاستراز و فارغو و بيستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المواقعة المدار المواقعة المو<br>المواقعة المواقعة | 5                                              |
| <b>S</b> P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن مان مان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وه القصرة ما البيد مقطيهم الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (E) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                                              |
| <b>[</b> [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (25) بيسو السيدرها الساهد المساهد الم    |                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Li .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا 🔾 اسم مدم هاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| المحادثة المستعدة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e-area tour                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماهود أن مواجه ومعارين أن سحى وموعما أن معارضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                              |
| <b>a</b> i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |

شكل رقم (٢) المنتدى الخاص بموقع bbc

ولعل هذا ما جعل الكثير من المواقع الصحفية تعتمد على المنتديات وإدارتها من قبل الموقع ، واعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر هذه المواقع. وذلك حتى تطمئن لاتجاهات المشاركين في موضوعات المنتديات واتفاقها مع سياسة الموقع الصحفي واتجاهاته من الموضوعات المطروحة سواء كان مع أو ضد هذه السياسات والاتجاهات.

أما الاعتماد على المدونات بصورتها الأساسية واعتبارها تطبيقاً لمواقع المشاركة والتعليق فنجاحه في هذا المجال يظل مرهوناً بقدر حريسة المشارك في التعبير وعدم تدخل الموقع بالحذف أو التبديل على ما يشارك به من آراء أو أفكار حول الموضوعات المطروحة. ولعل ذلك أيضاً من أسباب عدم إقبال المواقع الصحفية على الاعتماد عليها، واقتصار الاعتماد عليها من قبل المحررين الصحفيين وليس من قبل هذه المواقع.

#### المدونات وموقع الفيس بوك:

لعلنا جميعاً لم ننس الدعوة إلى إضراب ٦ أبريل ٢٠٠٨ التى انتشرت في مصر تضامناً مع عمال المحلة ولاقت رواجاً كبيراً بين فئات كثيرة من الشعب المصرى. وما نود التركيز عليه هو أن اسم موقع الفيس بوك www.facebook.com انتشر بعد ذلك ، وتزايدت المشاركة في هذا الموقع منذ ذلك التاريخ. وأعلنت المجموعة المشاركة في موقع الفيس بوك من مصر قرارها بإنشاء حزب الفيس بوك في مصر ، الذي نجح قبل ذلك في فنزويلا عندما حاول هوجو شافيز تعديل الدستور لإطالة فترة حكمه ، ومنعته الضغوط التي بدأت بحملات الفيس بوك.

وتؤكد شبكة الأخبار العربية (محيط) على أن الدعوة إلى إضراب ٦ أبريل في مصر أظهرت قدرة الإنترنت على لعب دور موثر في الحياة السياسية ، وخاصة موقع « الفيس بوك » الاجتماعي الذي انتشرت عليه

الدعوة بشكل كبير حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يقرب من ٧٧ ألف شخص من مختلف المحافظات.

ومنذ إطلاق موقع فيس بوك في ٢٠٠٤ بدأت معه ظهور مرحلة جديدة من استخدامات شبكة الإنترنت. حيث لم تعد وسيلة الترفيه بل أصبحت وسيلة اجتماعيمة وسياسيمة قادرة على إشعال الحروب ( moheet.com 2008).

وتعرف موسوعة الويكبديا موقع النيس بوك Facebook بأنه موقع للشبكات الاجتماعية ، بدأ في ٤ فبراير ٢٠٠٤ ويعتبر خامس أكثر المواقع زيارة في العالم ، ويبلغ عدد المشتركين فيه أكثر من ٧٠ مليون مستخدم.

ويعرف الموقع نفسه في صفحة التسجيل بأن الفيس بوك موقع ذو نفع اجتماعي ، لأنه يربطك بالناس المحيطين بك.

وقد أسس موقع الفيس بوك مارك زوكربيرج M. Zuckerberg عام ٢٠٠٤ عندما كان طالباً في جامعة هارفارد الأمريكية ، وكان له هدف واضح هو تصميم موقع يجمع زملاءه في الجامعة ويمكنه من تبادل أخبارهم وآرائهم وصورهم. لم يفكر زوكربيرج - الذي كان مشهوراً بولعه المشديد بالإنترنت - بشكل تقليدي، فلم يسع السي إنسشاء موقع تجاري يجتذب الإعلانات أو الاكتفاء بنشر أخبار الجامعة. ولكنه ركز على تسهيل عملية التواصل بين طلبة الجامعة وساعد هذا التواصل على رواج الموقع بين طلبة جامعة هارفارد واكتسب شعبية واسعة بينهم. مما شجعه على توسيع قاعدة الحق في الدخول إلى الموقع ليشمل طلبة جامعات أخرى أو طلبة مدارس ثانوية يسعون إلى التعرف على الحياة الجامعية. واستمر الموقع قاصراً على طلبة الجامعة والمدارس الثانوية لمدة سنتين ، وفسى سسبتمبر ٢٠٠٦ قسرر زوكربيرج أن يفتح أبواب موقعه أمام كل من يرغب في استخدامه وكانت

النتيجة الطفرة الهائلة في عدد المشتركين في هذا الموقع.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في شبكة أو أكثر على الموقع حسب التخصيصات أو أماكن العمل أو المناطق الجغرافية أو الأصدقاء والمجموعات الاجتماعية. و هذه الشبكات تتيح للمشتركين الاتصال بالأعضاء في نفس الشبكة، وإضافة أصدقاء جدد لصفحاتهم ، مع إتاحة رؤية الصفحات الشخصية لأعضاء نفس الشبكة.

| Felcome to the same Facebook                                                                                                                                                                                                      | Send feedbed                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| facebook ,                                                                                                                                                                                                                        | a cont                                                                                                  |
| Facebook helps you connect and share with the people in your life.                                                                                                                                                                | Sign Up It's free and anyone can join                                                                   |
| £ 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                         | Full Name: That Shall Aller Parament                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | I em. Select Serr. (*)  Brothby: Broth or Day: or Year. (*)  Why do I man is provide that               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | the discount flow by you can believe the year have mad and appears the form of the and flowing fitting. |
| Balanchina di di disembana senana dalah di terah dalah di dida di disembangan dalah di dida dalah di disembang<br>Timban dalah di disembangan dalah di dida di dida dalah di dida | Apple Adversing Developers Terror - And French Privacy H                                                |

شكل رقم (٣) موقسع الفيس بسوك

ويعتمد الموقع على الإعلانات ، ويستخدم بيانات المشتركين وأعضاء الشبكات في عرض الإعلانات ذات العلاقة بزوار الموقع.

وتؤكد موسوعة ويكبديا على أن مصر هى الأولى فى منطقة السشرق الأوسط حيث يضم موقعها ٤٣٧ ألف مشترك ، واكتسب الموقع شهرته بعد أن أنشأت فتاة مصرية تدعى إسراء عبد الفتاح مجموعة دعت فيها إلى

إضراب ٦ أبريل ٢٠٠٨ وشارك في هذه المجموعة أكثسر مسن ٧١ ألسف مشترك.

وبينما يشيد الكثيرون بالموقع والقدرة على بناء الشبكات الاجتماعية ، وإمكانيات المشاركة بملفات الصور والفيديو. باعتباره موقعاً يمثل مزيجاً من غرف المحادثة ومعرضا للصور بأنواعها ومساحات للكتابة والتعليق بجانب صندوق البريد يستخدم لبناء وتدعيم العلاقات والتسرويج للأفكار والأراء والمشاعر، والمشروعات الفردية والجماعية.

ويفيد أيضاً في التعرف على أصدقاء جدد من نفس الاهتمام ، مما يزيد من التعلم في مجال الاهتمام والاختصاص من خلال الحوار داخل المجموعات.

بينما يؤكد هذه المزايا فإن آخرين لديهم شك في مستوى تامين حجم المعلومات في حجم الصفحات الشخصية الخاصة بأكثر من سبعين مليسون مشترك في الشبكات. على الرغم من التأكيدات الخاصة من الموقع بارتفاع مستوى الحماية وأن الخيار في العرض أو حجب المعلومات بيد المستخدم ذاته الذي يمكن أن يحدد من له حق الإطلاع على الملفات الخاصة به دون غير هم.

ويشير الكثيرون إلى أن أحد شروط التسجيل فى هذه السشبكات ، الموافقة على النص الخاص بأنك تخول موقع الفسيس بوك بأن يسشارك معلوماتك مع جهات أخرى بما يخدم المصلحة العامة.

لقد أصبح موقع الفيس بوك صرحاً كبيراً للدعاية والإعلان ، حيث يجمع عليه في صفحاته وملفاته أكبر حشد على مستوى العالم من الشباب.

ولعل ذلك ما يختلف عن المدونات التي تعتمد على مواقع شخصية أو

جماعية تقوم في مجالات Domains الشركات المضيفة ومن حق ناشر المنطقة ومن حق ناشر المنطقة ومن حق ناشر المنطقة ألم المنطقة المنطقة المنطقة ألم المنطقة المنطقة

ويختلف الفيس بوك أيضاً عن المدونات فى أنه أكثر خصوصية حيث الهدف هو عرض الملفات فى الصفحة الخاصة بك ولا يستطيع أحد أن يفتح صفحتك إلا بعد إضافته إلى الشبكة. وإن كانت هناك تحفظات من الكثيرين على فكرة تأمين البيانات.

بالإضافة إلى أن التركيز الأساسى لموقع الفيس بوك على بناء الشبكات الاجتماعية ذات الاهتمام في العمل أو السكن أو التخصص أو السمات الأخرى في تبادل الأفكار والموضوعات والسير الذاتية أكثر من الاهتمام بدعم البديل الإعلامي كما في المدونات.

ونطرح سؤالاً أخير أيهما أفضل لتحقيق المشاركة والتواصل على شبكة الويب أكثر من مليون موقع لمدونين يتبادلون الفكر والرأى والخبر والتعليق مع آخرين أو سبعين مليون مشترك على موقع واحد بملفاتهم وإن اتخذوا شكل الشبكات أو المجموعات الاجتماعية.

إن الأخير يصلح أكثر في التعبئة في حالات معينة وليس فسى تحقيسق وظائف الإعلام أو القيام بدور الوسائل التقليدية على هذه المواقع.

#### المدونيات ومواقع الويكي:

فى تعريف مؤسسة ويكيب ديا Wikimedia Foundation امهمتها الأساسية. كتبت أن مهمتها الأساسية هى أن تعطى القسدرة وتحسث الناس حول العالم لكى يجمعوا ويطوروا محتوى تعليمياً تحت ترخيص حر أو كملكية عامة، ولكى ينشروا هسذا المحتوى

#### بفاعليسة عالميساً. (Wikimedia Foundation.org 2008)

وهى لذلك تدير عدة مشروعات بجانب ويكبيديا (الموسوعة الحرة) مثل مستودع الصور والميديا الحرة، والكتب، والأخبار، والجامعة، وكلها تقوم على فكرة التحرير الجماعى، ويشارك المستخدمون في مواقعها ببرامج المصدر المفتوح. وتدعم التواصل بين المشاركين في الجماعات وتبادل المعلومات. ولذلك فهى من أكثر المواقع استفادة من خدمات الجيل الثانى للويب.

وتقوم مواقع الویکی علی نظام لإدارة المحتوی یسمح للمشارکین بإنشاء صفحات جدیدة ، أو تعدیل الصفحات السابق کتابتها. ویسمح هذا النظام علی مواقع الویکی بد:

- إنشاء صفحات جديدة بطريقة بسيطة.
- تسجيل أى تغيير يطرأ على محتوى المواقع في قاعدة البيانات.
  - قدرة الموقع على استرجاع أى صفحة إلى حالتها السابقة.

مع توفير منتدى خاص للأعضاء لمناقشة أى تغييرات أو تعديلات أو أخطاء

ويشير موقع مكتب التربية العربية لدول الخليج في تعريف لموقع الويكى Wiki بأنه موقع يسمح للزوار بإضافة المحتويات وتعديلها بدون أى قيود ، بالإضافة إلى أن الكلمة قد تشير إلى برامج ويكى المستخدمة فى إدارة هذا النوع من المواقع – وهو ما أشرنا إليه أعلى – واستخدمت هذه الكلمسة للدلالة على السهولة والسرعة ، حيث تعنى بلغة شعب جزر هاواى الأصليين أسرع أو بسرعة.

وظهر أول موقع ويكى فى ٢٥ مارس ١٩٩٥ وسمى ويكى للمواقع التى تحمل السمات سالفة الذكر. وفى أو اخر التسعينات از داد استخدام برامج ويكى لإنشاء قو اعد معلومات خاصة أو عامة.

وحيث إن مواقع ويكى صممت بحيث يستطيع أى مستخدم أن يصحح الأخطاء بسهولة ، بدلاً من التركيز على تجنب الأخطاء ، لذلك تعتبر مواقع ويكى حرة تماما ويمكن لأى مسستخدم أن يخطئ ، لأن أخطاءه سوف يصححها غيره على نفس الموقع.

ويمكن القول بأن هذا التطبيق - تطبيق ويكى - تتوافر فيه خاصيتان: إمكانية التعديل بواسطة المستخدم الزائر (أو الأعضاء المصرح لهم) دون الحاجة إلى برامج أو تطبيقات أخرى من أى نوع ، وإمكانية إدراج رابط لصفحة تنشأ عن طريق كلمات الويكى Wiki Words. وهى طريقة لكتابة كلمات داخل صفحة ويكى. بحيث تتحول إلى رابط لصفحة أخسرى داخل الموقع نفسه.

ولا توجد هيكلة محددة لتنظيم المحتويات في مواقع ويكي ، فيمكن لأي موقع أن ينظم محتواه بالأسلوب الذي يناسبه.

وبالرغم من البعد الاجتماعى فى الكتابة والتحرير، وتحقيق التواصل، والمناقشة والتشاور، حول القضايا والاهتمامات المشتركة. لكل مسن يسدخل ويطلب التسجيل وبينهم البعض، وباعتباره أسلوبا مثالياً لإثراء الأفكار والموضوعات بشكل تعاونى فى مجالات متعددة. فإن هناك بعض الانتقادات الموجهة إلى هذه المواقع والنظام الذى تدار به.

- غياب المصداقية في محتوى هذه المواقع. وذلك لأن كل ما يكتب المشاركون أو معظمهم يفتقد للتوثيق ، وطبيعة التعامل مع المحتوى

المكتوب التى توفرها مواقع الويكى تؤكد ذلك. وأن من أبرز السلبيات عدم المصداقية والدقة فى المعلومات ، وهذا ما ينطبق على موسوعة ويكبيديا. فقد أجرى خبراء جامعيون أستر اليون دراسة حول هذه الموسوعة وطريقة كتابة المقالات فيها ووجدوا أن موضوعاتها يحررها أعضاء يتعاونون فيما بينهم ، ولكنهم غالباً من غير المتخصصين وينصح بقراءة الويكى دائماً بنظرة ناقدة.

وإن كان لدى الإداريين الحق فى مسح أى مساهمات غير موثقة بمصادر تضمن حيادها ومصداقيتها.

- ويرتبط بذلك أيضاً عدم الثقة في محتواها. بسبب طريقة تحرير المقالات بنظام الويكي الذي يسمح لأى زائر بالإضافة والتعديل والحذف من المعلومات المنشورة ، ولذلك اتهمها بعض المتخصصين بكونها ليست ذات مرجعية.

بالإضافة إلى أن المحررين المجهولين لا يمكن تتبعهم أو مناقشتهم والاستفادة منهم أو من آرائهم.

وإذا كان إداريو الويكي يرون أن ذلك يشجع المستخدم على الإضافة وإغرائهم للتغيير ، والاستفادة ولو بتلميحات عديدة منهم. ولا داعي للمبالغة بتاثير التخريب ، غالباً ما تكون المقالات المحايدة الطول مدة وأكثر استقراراً. بالإضافة إلى أن من صلاحيتهم حماية المقالات والموضوعات التي تحتاج مراقبة مكثفة. خصوصاً الموضوعات السياسية والدينية.

- عدم ضمان الجودة. وذلك لأن القرار في الموسوعة غير مركزي، مما يؤثر في قيمة العمل من حيث الإشسراف عليه. فسرغم أن

المشاركين كثيرون ولهم حرية مطلقة في الإضافات إلا أن التركيسز في الغالب على الموضوعات المثيرة وإهمال غيرها من الموضوعات المعرفية ذات التأثير المحدود.

ولعل هذا يعود إلى أن المشاركة فى الويكى تطوعية ، وهدذا جهد إضافى. ورغم قيمته المعنوية من مشاركات اجتماعية ، وتبدل للأفكار والتواصل إلا أن القيمة المادية اللحظية معدومة ، وهدذا مسادفع جوجل مثلاً بمبادرة لإنشاء موسوعة بمساهمات مدفوعة الأجسر حسب عدد المشاهدات.

ومهما كانت الانتقادات إلا أن ذلك لا يقلل من الدعم الخاص للتعلون والمشاركة وتشجيع المستخدمين على التواصل مع الغير ، وإنشاء السشبكات الاجتماعية ودعمها. بالإضافة إلى أنه يرد على ذلك بأن هناك مواقع تفرض نوعا من الحماية على الموضوعات الرئيسية ، تتمثل بعدم السماح لأى زائر بالتعديل إلا إذا كان مرخصاً. ولكن ذلك أيضاً لا يكفى لتحرى الدقة في جميع الموضوعات. وهذه نقطة الاختلاف الجوهرية بأن المشارك له الحق في التعليق دون التدخل بالتعديل أو التغيير فيما سبق كتابته من رسائل أو تعليقات تم تصنيفها وتخزينها في الأرشيف الخاص بالمدونة. وهذا ما يدفع المشاركين إلى تأكيد مصداقية ما يكتبون والثقة في محتوى الرسائل والتعليقات.

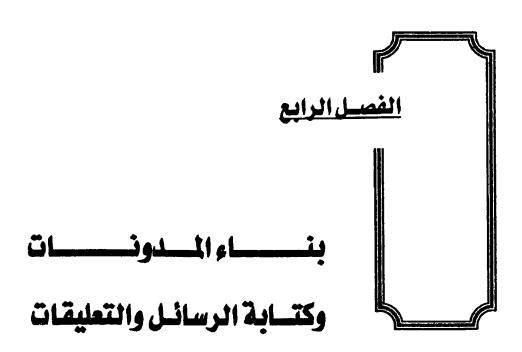

نتأثر الكتابة الصحفية في أي وسيلة من الوسائل بعدد من العوامل التي تجتمع كلها فيما يسمى بيئة الكتابة الصحفية. ويتصدر هذه العوامل البناء والشكل الذي يؤثر في المساحة المتاحة واستخدام عناصر الإبراز وتأكيد الدلالات والمعانى المقصودة من الوسيلة أو الكاتب.

والمدونات ليست وسيلة فقط لنقل المحتوى إلى القارئ ولكنها أداة إنتاج الوسيلة أيضاً ، بما يتفق وخصائصها التى تتفق وأهداف بنائها وعناصر البناء ، والتى تختلف فى نفس الوقت مع الصحيفة الورقية أو خصائص الصوت والصورة فى الراديو والتليفزيون. ومن أهم هذه الخصائص ذات العلاقة بالبناء والكتابة ما يلى :

- إن المدونات بداية هي حوار مع طرف آخر ، بعد أن كانت حواراً مع الذات في فترة النشأة. في الأولى يستهدف الحوار الوصسول إلى اتفاق

فى الفكرة والرأى مع الطرف الآخر، وفى الثانية هى حوار مع المذات حول الوقائع والأحداث الشخصية وتسجيل نتيجة هدا الحوار فى المذكرات الشخصية.

- إن المدونات من حيث البناء هي موقع على شبكة الويب يستفيد بكل خصائص الشبكة ومعالمها في عمليات الاتسصال المتعددة ، سواء بالنسبة للكتابة والتسجيل أو بالنسبة للاستخدام وتوظيف مهارات الاتصال والحوار.
- إهتمت المنافسة بين المواقع المضيفة للمدونات بتقديم التيسيرات التسى توفر تحقيق الاتصال واستمرار الحوار ، بعيداً عن التعقيدات التقنيسة التي كانت تتسم بها عمليات بناء المواقع والاستسضافة فسى فتسرات لاحقة.
- عالمية الشبكة تتعكس على عالمية مواقع المدونات ، أو على الأقل وحدة السياق الشقافي للمدونات الاقليمية على مستوى العالم ، حيست تعتبر اللغة هي المدخل الأولى في وصف السياق الثقافي مع الوضع في الاعتبار الطابع المحلى للغة اللهجات والدلالات المرتبطسة برموزها.
- ولذلك لا يبدو غريباً تصنيف المدونات على أساس السياق التقافى ورصدها تطورها في هذا الإطار. فيقال انتشرت المدونات الإيرانية، وزادت أعداد المدونات الصينية. وما زالت المدونات العربية تسرتبط بحجم استخدام الشبكة الذي لم يتجاوز ٨% من عدد سكان العالم العربي مع التفرقة بين المدونات الخليجية والمسصرية وغيرها من المدونات في العالم العربي.

- إذا كان البناء والشكل يرتبط بالتقنيات الحديثة التى وفرتها المواقع المضيفة للمدونات ، فإن المحتوى ودلالته يرتبط بالسياق التقافى بالدرجة الأولى.
- المدونات ليست صحيفة أو وسيلة إعلامية بالمفهوم المؤسسى. أو المفهوم المهنى حتى يطرح خصائص البناء والمحتوى للمناقشة أو التقويم في صور المعابير المؤسسية أو المهنية، ويطلب منها ما يطلب من هذه الوسائل.
- المدونون أو ناشرو المدونات وكذلك القراء والمسشاركون بالرأى والتعليق ليسوا محترفين كذلك. ولكنهم نشيطون في استقاء الأفكر والأخبار والتعليق عليها ومحاولة تشكيل رأى عام صائب حولها. ويستثنى من ذلك الصحفيون والمحررون المحترفون الذين ينشرون موضوعاتهم أو أفكارهم أو آراءهم على المدونات الخاصة بهم خارج الانتماء المهنى للوسيلة أو الصحيفة بتأثيرات السياسات وبناء أجندة المؤسسات والرقابة ، وتأثيرات المساحة والزمن ، كما سبق أن قدمنا.

ولذلك فإنه لا يخضع تقويم أداء المدونين لنفس النصوابط والمعابير الأكاديمية المهنية التي يخضع لها المصحفيون والمحررون المحترفون. وإن كان الكل يعمل في إطار المضوابط والمعابير الاجتماعية السائدة التي تتعكس على أخلاقيات النشر في وسائل الإعلام كلها.

ولذلك يظل البناء والشكل مرتبطاً بما تقدمه - وتتنافس فى تقديمــه - المواقع المضيفة من خدمات جديدة وتيسيرات تتجاوز الصعوبات التقنية فـــى البناء والنشر للمستخدم العادى وليس المحترف ، ويظــل المحتــوى أيــضاً

وبناؤه مرتبطاً بالأصول اللغوية ودلالاتها في الثقافات المختلفة مسع الوضع في الاعتبار خصائص المتلقين لهذا المحتوى ، ويسرتبط أيسضاً بالأهداف والوظائف الخاصة ببناء المدونات ونشر محتواها في ظروف معينة. ويعتبسر الأخير أحد الأدلة الخاصة في تصنيف المدونات وتحليل محتواها.

#### تسميسم

#### المدونسات وبنساؤهما

تعتبر المدونات أحد المواليد الشرعية لاستخدامات الجيل الثانى لـشبكة والتطبيقات الويب Web2 وهو اتجاه جديد فى البرامج المتاحة على الشبكة والتطبيقات التى انتقلت بالشبكة إلى منصة Platform للمساركة والتفاعل والتسبيك الاجتماعى بعد أن ظلت لفترة مجرد برامج فى جهاز يمد بالمعلومات فقط ، وانتقلت بالمستخدم من باحث على المعلومات إلى مسشارك في الإمداد بالمحتوى الذى يعكس تأثيرات السبكة ، وسمحت للمستخدم باستخدام التطبيقات فى المتصفحات نفسها، ويمكن للمستخدم أن يمتلك المادة ويسضبط استخدامها على المواقع ، وربما يكون لهذه المواقع أسسس بناء المساركة المتطبيقات وفق استخدامه لها ، وهو ما كان يفتقد فى المواقع السابقة على هذا الاتجاه حيث كانت تمد الزائرين بالمشاهدة فقط ، والمحتوى الذى يتحكم فيسه الاتجاه حيث كانت تمد الزائرين بالمشاهدة فقط ، والمحتوى الذى يتحكم فيسه صاحب الموقع. ومن معالم مواقع الويب ۲ هو ثراء واجهة التفاعل بما يلبى حاجات المستخدم إلى المشاركة والتشبيك الاجتماعى.

User وتتسم الويب ٢ بالخبرات الغنية للمستخدم ، مشاركة المستخدم ٢ بالخبرات الغنية للمستخدم ، مشاركة المستخدم ، Participation ، المحتوى النشط Dynamic Content ، الالتزام بمعايير الويب وإمكانية الحكم في مستويات أعلى Meta Data ، الالتزام بمعايير الويب وإمكانية الحكم

عليها Standards and Scalability بالإضافة إلى تــلات خــصانص لا يمكن تجاهلها وهي الانفتاح Openness ، والحرية Freedom ، والحدية Collective Intelligence الجمعي Collective Intelligence وهو ما يلاحظه المــستخدم المــشارك كمتطلبات أساسية.

وبرامج التطبيقات الجديدة التي طورتها الشركات الكبرى في مواقعها على شبكة الويب والتي تقدمها كخدمات جديدة مضافة هي التي طسورت خدمات عديدة تتسم بالبساطة والسهولة والتكلفة المحدودة أهمها تصميم المواقع الشخصية التي تتسم بالتفاعلية والمشاركة بين الأفراد والروابط الفائقة وتنظيم التخزين والاستدعاء وغيرها، التي انتقلت بالصفحات الشخصية الثابتة إلى الصفحات التفاعلية التي تحقق أهداف الاتجاهات الجديدة على شبكة الويب في التصميم والاستخدام بعيداً عن الصعوبات الجديدة التي كانت تتسم بها من قبل.

وإذا كان البريد الإلكتروني قد حقق السبق في تجسيد هذه التطورات والإفادة منها في مرحلة سابقة ، فإن المدونات قد استفادت من هذا التطور وأهدافه وخصائصه في التصميم والبناء واختيار الأدوات التي تحقق الاتصال والتفاعل والمشاركة بالإضافة إلى الخصائص السابق الإشارة إليها ولا يمكن تجاهلها. ويظهر التطور في مواقع المدونات أن المواقع المضيفة قد وفرت للمدونات العناصر والأدوات التي تحقق هذه الأهداف وأهمها:

- حرية المتلقى فى التجول بين الرسائل السابقة بنظام الاستدعاء العكسي.
- وفرة الروابط الثرية في الموضوع الواحد أو التصنيف الواحد للموضوعات داخلياً وخارجياً.

- حرية المتلقى في التعليق على ما يقرأه ويشارك به في مداخلاته.
- ربط تعليقات أو مداخلات المتلقى بعنوان المدونة حتى يسهل الوصول الى التعليق وقراءته ، والعنوان الدائم للموضوعات ذات التصنيف الدائم.
- التفاعل مع المدونين سواء كان بأدوات المدونات ، أو بأدوات أخرى للاتصال خارجها.
- نظم التغذية السريعة البسيطة ، بالمقالات أو المداخلات الجديدة ، أو الإشارة إليها بموجز أو عنوان ، على عناوين المواقع الخاصة بالمشاركين أو أجهزتهم المحمولة.
  - ثم التسجيل التاريخي للرسائل والتعليقات بالتاريخ والوقت.

وبهذه التطورات وما يستحدث غيرها من أدوات تسهم في شيوع المدونات وانتشارها، وتسهل على أطراف العمليسة الاستخدام والمشاركة وإتاحة الوصول إلى المقالات أو المداخلات المستهدفة من القسارئ ، سواء بسهولة التخزين والاستدعاء أو توصيلها إلى مواقع المتلقى مباشرة أو التنبيه بوجودها على مواقع المدونات.

وأصبحت هذه المستحدثات في الأدوات والعناصر أحد ضرورات البناء الأساسي للمدونات بجانب محتوى الرسائل التي يكتبها المدونون أو التعليقات التي يشارك بها القراء ، وتعتبر – حتى الآن – الحد الأدنى للأدوات والعناصر التي تقدمها المواقع المضيفة للمدونين عند تصميم المدونات.

وتتمثل هذه الأدوات والعناصر الأساسية - التي تمثل معالم المدونة - في الآتي:

| المغوان<br>الرسانة<br>الروابط<br>عنوان الربط الطم<br>التغة (في التعنيف) | Post  ALL SARS  Link: The CDC's February 2004 Emerging Infectious Diseases Journal is all about SARS, with an interesting collection of research and review articles that includes an analysis of the number of articles on SARS Permialistic published in the 5 largest Italian newspapers. Aman the and non many be the lock items this month, but this Category: SARS issue body-to-be questional to health journalists. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعنق ورفعه                                                              | Posted on February 8, 2004 at 11:20 PM in Health Scares I Permalank   Comments (0)   TrackBack (0)  Trackback (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### شكل رقم (٤)

#### العناصر الرئيسية في بناء المدونات

- الرسالة Post °. وهي التي يكتبها المدونون سواء كانت تقدم خبراً أو تقريراً أو رأيا أو مقالاً أدبياً أو قصة.. وغيرها من صدنوف عرض الأفكار.

#### وتضم الرسالة:

- التاريخ الأساسي Date Header.وهو تاريخ نشر الرسالة.
- العنوان Title سواء كان في شكل جملة أو استفهام أو شكل آخر من الرموز.

<sup>\*</sup> يطلق عليها أخرون "التدوينه" ولكنى أرى عدم مناسبتها للفكر الاتصالى من جانسب ويفسضل تعريفها بمصطلح الرسالة. بالإضافة إلى أن التدوينة إذا كانت تشير إلى ما يكتب على المدونة فإنه لا يمنع من إطلاق نفس التعريف على التعليق وهو أيضاً يكتب على المدونة.

- وقت النشر Time Stamp وعادة ما يجاور العنوان ليفيد في بناء الوصيلات منع عنوان السربط الدائم Permalink ، والخاصة بموضوع أو تاريخ معين. وتشير إلى أهمية المشاركة بين الكتاب والارتباط بمعلومة معينة تجمع بينهم عند الرد أو المشاركة ، وتغفل الرسائل غير الهامة بالنسبة لمجموعة ما لا ترتبط بالموقع الدائم أو الوصيلة الدائمة ، بالإضافة إلى تسهيل التخزين والاستدعاء ، خصوصاً مع نظام الاستدعاء الاحدث أولاً.
- المحتوى Content وهو محتوى الرسالة المكتوبة أو المصورة.
  - اسم الكاتب أو الناشر أو الاسم المستعار.
- ما يود أن يسجله المدون حول نفسه أو المدونة وأهدافها ورسالتها، واتجاهها والقراء المستهدفين About.
  - عناوين الموضوعات السابقة Previous
- الأرشيف Archives ويتم تخرين الرسائل والتعليقات في فئات Archives ويتم تخرين الرسائل والتعليقات في فئات Categories طبقاً للتصنيف الذي يراه المدون أو الناشر، مع الالترام بنظام الميقات العكسي.
- الإشارة إلى كتابة التعليق (3) Comments وبجوارها عدد التعليقات المسجلة في نفس الموضوع إذا كان قد سبق التعليق على الرسالة.

ويضاف إلى ما سبق خاصا بالرسالة وملحقاتها ، المفاتيح الخاصسة بإرشادات التجول بين الروابط الخاصة بموضوعات الرسالة داخل المدونة أو على المواقع الخارجية ذات العلاقة بالرسائل أو التعليقات أو بهما معاً Read

more. أو قائمة المدونات الأخرى المنفصلة عن بعضها ولكنها تتصل ببعضها تبعاً للموضوع أو التصنيف أو أى سياق آخر (قائمة المدونات المتشابهة) Blogroll.

وتستخدم قوائم المدونات أو المدونين في الإشارة إلى عدد الاقتباسات التي استفادت بها المدونة في بناء الموضوع ، وكذلك في الإشارة إلى ترتيب أو رتبة Rank المدونة بين شبيهاتها في السياق أو الأهداف أو البناء. وهناك استخدام آخر وهو الارتباط المتبادل حيث يوافق المدونون على الارتباط ببعضهم البعض أو الارتباط مع مدونة أخرى على أمل التبادل لاحقاً.

كما أن خاصية المسارات المرجعية Trackback تسمح بنقل الرسالة الياً بين الروابط الخاصة بالمواقع ذات العلاقة بالمحتوى مثل رسالة أو تعليق حول موضوع معين يستجيب لإرساله آلياً إلى مدونات على مواقع أخرى.

ومثل هذه المزايا أو الخصائص التي توفرها المواشع المصنيفة تدفع بترتيب المدونات في رتب أعلى على المقاييس التي تصعها بعصض أدوات ومحركات البحث للمدونات.

وتؤكد المدونات في بنائها على وجود نظم التغذية أو النــشر البــسيط بالرسائل وعناوينها أو ملخصاتها وهو ما ســبق أن أشــرنا بنظــام RSS أو Atom.

وتعتبر نظم التغذيه الراجعة بالتعليقات المدونات. وهو النظام الذي Systems من أهم النظم التي تجمع بين أطراف المدونات. وهو النظام الذي يسمح للمستخدمين بإرسال تعليقاتهم على المقاله أو السلسلة. ويلاحظ أن يعض المدونات لا تقبل التعليقات أو ما يسمى بنظام التعليق المغلق Closed .Comment System

والتعليقات Comments من المزايا الخاصة بالمدونات الجادة ، حيث يمكن أن تكون ضمن نظام المدونة Built in ، أو خدمة خارجية مسضافة. وتمثل التعليقات سمة من سمات المدونات التي تدخل في إطار مجتمع المدونات Blogs Community.

ولذلك تخصص صفحة أو صفحات للتعليقات على الرسالة الخاصـة بالفكرة أو الموضوع أو الرأى تضم اسم القارئ كاتـب التعليـق والبريـد الإلكترونى ، وموقعه الشخصى ثم المساحة الخاصة بكتابة محتوى التعليق.

|            | إضافة تعليق               |
|------------|---------------------------|
| التحليق    | الإسم (مطلوب)             |
| <u>^</u>   | البريد الالكتروني (مطلوب) |
| <b>X</b> 5 | موقعك الشخصى              |
| السال      |                           |

شكل رقم (٥) صفحة تطيقات القراء والمشاركين

وبهذا يكتمل للمدونة وعناصرها إتاحة الفرصة للمرسل والمتلقين أن يتحاورا على المدونة بحرية تامة على صفحاتها وتكفل في نفس الوقت دعم

العلاقة الاتصالية بينهما وربط القارئ أو المتلقى بالمدونة وزيادة تقنه فى مصداقيتها. وتدعم أيضاً إنشاء الشبكات الاجتماعية فى العالم الحقيقى والافتراضى.

#### تــوسيـــات

#### التصميسم والبنساء

حفلت مواقع المدونات بالتوصيات الخاصة بالتصميم والبناء من خلل خبرات المدونين في هذا المجال. من أجل بناء مدونات عظيمة أو مشهورة..... وغيرها من الصفات. ولكنها في عرض التوصيات تداخلت مع بعضها توصيات خاصة بالكتابة والتعليق – كما سنوضح بعد – وأخرى توصيات خاصة بالكتابة والبناء ، وإن كانت لم تحمل هذا التصنيف اكتفاء بعرض التوصيات مع بعضها سواء كانت توصيات مباشرة أو عرض أخطاء بناء المدونات وسلبياتها أو في شكل أسئلة وإجابات. وهي جميعها تغيد فعلا في مناقشتها ووضعها في الاعتبار عند التصميم والبناء.

ولعل من أبرز التوصيات تلك التي كتبها لويس سوريز Suarez بضرورة خلق قيمة للمدونة باعتبارها المدخل الأساسي لإنشاء المدونات التي تحظى بتقدير القراء والمدونين ( L. Suarez 2006 ).

وتظهر قيمة المدونة في البناء والفكرة والمحتوى. فكلما زادت الأدوات التي تحقق الاتصال مع القراء وكتاب التعليق وتدعم ارتباطهم بالمدونة كلما اكتسبت قيمة أكبر ، وكذلك الأفكار العظيمة ، ثم المحتوى الذي يتسم بالدقة والصدق والموضوعية ومراعاة أخلاق التدوين والمدونات... وغيرها من المعايير التي ترفع من قيمة المدونة والمدونين.

وفى إطار اختيار الأدوات والعناصر فإنه ينصح باختيار ما يبدو سهل الاستخدام سواء بالنسبة للإنشاء أو التجول ، حتى لا ينفر المتلقون والقراء من اختيار المدونة نتيجة صعوبة الاستخدام أو التجول أو كتابه التعليقات وإرسالها.

بالإضافة إلى اختيار عنوان أكثر جانبية للمدونة يرتبط باهتمامات المستخدمين وحاجاتهم وقضاياهم ، أكثر من الاهتمام بالحاجات الشخصية.

وكذلك ينصح دارفين ماكلولين Mclaughlin بمراعاة الكرم في إنشاء الروابط بالنص ، وعدم خشية وصلها بالنص للنص للنص النص النص النصل النين يفضلون الانفراد بما يكتبون لا يضيفون بينما الإضافات ترتبط أكثر بالنصوص وروابطها. وإذا كانت هناك فكرة غامضة فإنها يمكن أن تكون واضحة أكثر عند ربطها بمصادر أخرى للمعلومات ، ومراعاة أن تسند كل المعلومات والوثائق إلى مصدرها.

ويوصى أيضاً باستخدام خدمة النشر البسيط المترامن إلى القراء والمستخدمين للمدونة RSS لأنها أداة لتأكيد التواصل مع الزائرين وتمنح اتساعاً في التواصل مع الآخرين (D. Mclaughlin, 2006).

وبجانب ذلك يركز فيل ويندلى PH. Windley على أهمية تحديد موضوع المدونة منذ البداية وانتمائه إلى مجال ما ، حتى يقرر المدون ما الذى سوف يقوله ؟. مع الاهتمام بربط المدونة بالمدونات الأخرى ، من خلال قراءتها والتعليق عليها فى مقال طويلة ، وهذا ما يدعوهم أيضاً إلى الرجوع إلى مدونتك إذا ما كنت تقول شيئا مثيرا للاهتمام وتم ربطها بمدوناتهم. كما يمكن التواصل مع الأخرين من خلال البريد الإلكترونى ليقرأ ما تكتب وإرسال تعليقاتهم ولذلك أجعل البريد الإلكترونى متاحا على الموقع لمسن يريد أن يرسل أو يتواصل مع

#### المسدونسة. ( PH. Windley 2004 )

بجانب الكرم في الروابط وزيادتها التي تزيد النص ثراء. ينصح توم جونسون Track باستخدام المسارات أو الروابط المرجعية Track باستخدام المسارات أو الروابط المرجعية المحدل أي الرسالة التعليق سوف يظهر على مدونة أخرى في صفحات التعليق. وكذلك استخدام أيقونة المحريف بالكاتب أو كانت الرسالة طويلة. وذلك بجانب ضرورة الاهتمام بالتعريف بالكاتب أو المدون أو الناشر، وتحديد موضوع المدونة في مكان ظاهر منها. وفي حالة تعدد الموضوعات يقدم تلخيصاً للإشارة به القارئ واتخساذ قسراره بالمشاركة من عدمه على واجهة التفاعل طبقا المتصنيف الموضوع المدونة. (T. Johnson 2007)

ويهتم جاكوب نيلسون بتجنب الأخطاء في تصميم المدونات التي تؤدى الى صعوبات الاستخدام ، حيث يرى أن غالبية المدونات تتجاهل القلطان الخاصة بسهولة الاستخدام والتي تعتبر الطريق إلى تجاوز الصعوبات بالنسبة للقراء الجدد لفهم الموقع والثقة في ناشره. ولذلك يقدم عددا مسن التوصييا يهتم معظمها بالتصميم والبناء ، ويشير إليها باعتبارها أخطاء في التصميم ما لم توضع في الاعتبار وأهمها ما يلي : ( J. Nielson 2005)

- غياب السيرة الذاتية للكاتب.
  - عدم وجود صورة للكاتب.
- إغفال ذكر مسارات الوصلات والروابط. حيث إنه من المهم تسسهيل التجول والوصول إلى الصفحات أو الموضوعات المقصودة بسسهولة ويسر بتتبع مسارات الوصلات والروابط.

- الاعتقاد بأن التقويم الزمنى هو الطريقة الوحيدة بتتبع الموضوعات ، لأن تصنيف الموضوعات يعتبر أيضاً مطلباً مهماً ، ولكن من الخطا أيضاً اختيار تصنيفات غير ملائمة للموضوعات وزيادة فئات التصنيف خطأ أيضاً ، ويفضل ألا تزيد عن ٢٠ فئة والباقى يتم تخزينه بالترتيب الزمنى.
- الاعتماد الكامل على المجالات الخاصة بالمواقع المصنيفة لخدمة المدونات ، لأن ذلك سيكون إشارة إلى أن المدونات ومسا عليها ونشاطها سيكون مرهوناً بهذه المواقع وشروطها واقتصادياتها.

أما باقى الأخطاء فيمكن تصنيفها تحت الكتابــة ومهــارات المــدونين وأخلاقيات الندوين.

ويتضح من مجمل التوصيات السابقة الاهتمام بالتعريف بالكاتب أو المدون أو الناشر وسيرته الذاتية - التي تدعم الثقة فيما يكتب. بالإضافة إلى اختيار عنوان أكثر جاذبية وسهل القراءة وأكثر تعبيراً عن المدونة واتجاهها. ثم الاستخدام الأمثل للخدمات التي تقدمها المواقع المضيفة ودعم المدونات بها مثل خدمات النشر البسيط المتزامن RSS و Atom. بالإضافة إلى زيادة الروابط وسهولة التجول في مساراتها وبناء أرشيف الرسائل والتعليقات مع الاهتمام بتصنيفها بجانب الميقات الزمني العكسى لاستدعاء الرسائل والتعليقات. مع ربط المدونة بمدونات أخرى لتبادل الترويج للمدونات وما ينشر فيها. والأهم من ذلك إتاحة الحرية للقارئ المشارك في التجول بسهولة ويسر ببن الموضوعات وحرية التعليق دون قبود على ما يكتبه في إطار المشاركة الفاعلة منه مهما اختلفت الآراء مع الكتاب والمدونين. وكذلك التواصل مع القراء بوسائل أخرى خارج المدونة لبناء مجتمع المدونة ودعم الرتباطهم بها.

### الأسسس العسامسة للكتسابة والتحريسر فسى المواقع الصحفية

تعتبر المدونات في المقام الأول موقعاً على الشبكة ، يعكس العلاقة الاتصالية بين الناشر أو المؤلف وبين المتلقين من خلال الرسائل المتبادلة على الموقع، التي تتمثل في الرسائل الموجهة إلى المتلقين Posts أو ما يطلق عليها في بعض الكتابات تدوينات – وتعليق القراء والمتلقيين عليها . Comments

ويتأثر الموقع بالتالى بخصائص بيئة الشبكات بصفة عامة ، وتأثيراتها في الكتابة والتحرير بصفة خاصة.

ولذلك فإننا نستعيد هنا ما سبق أن كتبناه في كتابنا السسابق بعنوان : الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ٢٠٠٧ حول الحقائق الخاصة بالكتابة والتحرير في صحافة الشبكات التي قد يدركها المحترفون ، ويوصى بمراعاتها عند الكتابة والتحرير في المواقع الصحفية بصفة عامة. وهذه الحقائق هي :

1- أن جوهر الكتابة والتحرير والأسس الخاصة بها لـم تختلف عسن الكتابـة للمطبوعـات أو الإعـداد للإلقـاء والعـرض الاذاعـى والتليفزيوني. حيث أن جوهر الفكرة يجب أن يكون واضحا وبسسيطا في ذهن الكاتب أو المحرر. وأن يستعين بكافة الوسـائل والأسـاليب الخاصة بجذب الانتباه إلى جـوهر الفكرة ، ووضوحها في الـسياق الذي يدعمها ويؤكد معناها ودلالاتها ، وسهولة إدراكها بالتالي.

- ٢- ليس شرطا أن تقدم الأخبار أو الموضوعات مكتوبة أو يتم تحريرها لأغراض القراءة فقط. ولكن نضع في اعتبارنا الوسائل المتعددة للعرض والتقديم مثل اللقاءات الصوتية مسع الأطراف الفاعلة أو المشاركين أو المراقبين ، وصور الفيديو للحدث وتطوراته.
- ٣- مستخدم المواقع الصحفية أو المتلقى فى العملية الإعلامية هـو القارئ والمشاهد والمستمع معا. وإذا كان لكل عملية مـن العمليات السلوك الاتصالى الخاص بها ، والعادات والطقوس مـع الـصحيفة المطبوعة أو الراديو أو المشاهدة فى التليفزيون ، فإن المتلقـى فـى صحافة الشبكات ينظم وقت التعرض إلى كل ذلك معا وفـى إطـار طقوس جديدة تعتمد على التجول الحر والاختيار من بين الوسائل أو بين محتواها المكتوب أو المسموع أو المشاهد. ولذلك فإن توظيـف الوسائل المتعددة فى عرض المحتوى بأنواعه يجب أن يرتبط بدايـة بالوقت المتاح للقرار الخاص بالاختيـار شـم احتمـالات التجـول ، ويرتبط أيضا بطقوس الاسـتخدام والتعـرض وعلاقتهـا بتـأثيرات الاستغراق فى التعرض ، أو التأثيرات الصحية على سبيل المثال.
- 3- تعتبر المواقع الصحفية على الشبكة تجسيدا لتأثيرات الوسيلة على المحتوى كما سبق أن أوضحنا وبالتالى فإن سعة المادة المتاحة وتعدد المصادر ، وطرق الإتاحة والتوصيل لا تعنى أن نقدم كل ما هو متاح جملة. ولكن نضع في اعتبارنا عند التحريس والكتابة والعرض والتقديم توظيف الروابط والوصلات بين الأجزاء لإتاحة الحرية للمتلقى في الاختيار والتجول ، والسيطرة على الوقت وظروف التعرض إلى هذه المواقع

٥- تعنى حرية الاختيار والتجول بين الموضوعات أو بين الأجزاء أو المصادر ذات العلاقة ، أو الوسائل المتعددة من خلال الوصلات والروابط ، أن يتصدر الصحيفة الصفحة الرئيسية أو ما تسمى واجهة تفاعل المستخدم الله التي تعتبر دليلا للاختيسار والتجول ويعتبر تنظيم هذه الصفحة وبناؤها المهمة الأولية للكتابة والتحرير ، باختيار المؤشرات – موجهات التفاعل – اللفظية أو الرسومية باختيار المؤشرات على الموضوعات أو الأجزاء أو الصفحة ، أو الأدوات كذلك. باعتبارها أحد العمليات الأساسية في الكتابة والتحرير ، قبل اعتبارها شكلا دالا على الصحيفة أو الموقع.

7- يضع الكاتب في اعتباره أن الصفحة الرئيسية أو واجهة تفاعل المستخدم لا تحتمل أكثر من العناوين الدالة ، وعدد محدود جدا مسن الأخبار الحالية – بمفهوم الفورية والتحديث – مع الاهتمام بالصورة في العرض والتقديم. على أن يكون موقع الأشكال الأخرى لعرض الموضوعات وعلاقاتها ، بالكتابة أو اللقاءات الإذاعية والمسصورة ، وصور الوقائع والأحداث بالفيديو مستقلة تعرض بعد التأشير Click عليها بالاختيار . وعلى اجزاء أيضا حتى يكون للمتلقى الحريسة فسي اختيار الجانب من الموضوع أو أطرافه أو تسلسله الذي يتفسق مسع اهتمامه وتفضيله الشخصي.

وفى إطار هذه الحقائق ، فإننا لايمكن أن نجزم بوجود أشكال أو قوالب صحفية أو إذاعية خاصة بصحافة الشبكات أو استحداث أشكال جديدة منها. ولكنها نفس الأشكال والقوالب المستخدمة فى الوسائل الإعلامية. مع عدد من التوصيات فى استخدامها وعرضها فى المواقع الصحفية ، بما يتفق مع خصائص هذه المواقع وتوظيف الإمكانيات التى وفرتها التكنولوجيا الرقميسة

وتكنولوجيا الشبكات.

وفى علاقة أساليب الكتابة الصحفية بخصائص المواقع على السنبكة ، فإتنا يجب أن نضع فى اعتبارنا بداية أن الكتابة لهذه المواقع أولا ، ثم إعدادة التحرير الوسائل المطبوعة والوسائل التقليدية ثانيا هو الأساس فى الكتابة وليس العكس ، خصوصا مع وجود المنافسة بين الوسائل ، لأن الكتابة للوسائل التقليدية أولا يعنى أن الكتابة للمواقع بعد ذلك ستكون أقل قراءة فى هذه الحالة. بالإضافة إلى أن إعادة تكييف المحتوى ليتفق مع خصصائص الموقع سيكون أكثر صعوبة مما لو كتب مباشرة للموقع الصحفى بداية.

ويؤكد مايك وارد (M.Ward 2002) على أن الكتابة الصحفية الخاصة باستخدام الكلمات والجمل مازالت تجدد مرجعيتها في الكتابات الخاصة بالصحافة المطبوعة حيث يكون لكل البنايات دلالة معينة... وأن تقول كل كلمة شيئا ما. وذلك في إطار القواعد الخاصة بالكلمات والجمل ، وكذلك بناء القصة والمقدمة والعناوين والتعليقات فهذه كلها قواعد ثابتة لا تتغير في الكتابة لمختلف الوسائل.

وعلى الجانب الأخر يؤكد العديد من الكتاب على بعض التوصيات فــى الكتابة الصحفية تتفق مع خصاتص الوسائل الجديدة ومنهــا: 3.Nelson : الكتابة الصحفية تتفق مع خصاتص الوسائل الجديدة ومنهــا : 99 -- G.Kiliam 2000 -- G.Bukota 2000 , D.Millison 2004 -- Cyclopedia of New Media 2004 )

- إن الاختلافات في الكتابة الوسائل المختلفة تعدود أساسا إلى خصائص الوسيلة وتتعكس بالتالي على العملية الصحفية كلها. وفي مجال استخدام الوسائل المتعددة فإن الاهتمام بالصورة ثم الانتقال إلى الكلمات يكون تأثيره أقوى. فنقل الحدث مصورا مصحوبا بالتعليق الصوتي يوفر الكثير من الجمل والكلمات. ولذلك بالحسظ استخدام

الأسئلة القليلة في الحوارات وزمن أقل في عرض الحدث والمقابلة حتى يجتمع التأثير. وترك باقى القصة للوصلات.

- التركيز على مفهوم الموجز Brake في الكتابة والعرض الأولى للأخبار أو القصص مع إعطاء مساحة كافية للارتباطات والوصلات التي تسمح للمتلقى بحرية الاختيار والتجول بين الأجزاء المتعددة. وهناك بعض المواقع التي تكتفى بعرض العناوين فقط في الصفحة الرئيسية بأسلوب القائمة Menu تترك للقارئ حرية اختيار الاخبار التي يرى قراءتها في الصفحات الداخلية بالترتيب الذي يتفق مع اهتمامه.
- تقسيم الموضوعات إلى مقاطع أو أجـزاء Shunks Segments ذات وصلات ، يختار منها المتلقى ما يتفق مع اهتمامه وتفضيله.
- تجنب الكتابة الخطية Linear للمتلقى حيت أن هذا من خصصائص الصحافة التقليدية ، بينما تسمح الكتابة غير الخطية Non Linear للمتلقى بالمشاركة في اختيار الوصلات والروابط. حيث يميل القارئ إلى أن يكشف بنفسه العلاقات بين الأجزاء والمقالات المرتبطة.

وفى حالات السرد Narrative التى نتطلبها القصص الطويلة التى تستخدم فى تغطيه الحوادث والوقائع ذات الطابع السدرامى ، فإنه يفضل التجزئ إلى بنايات مستقلة يراعى فى كتابتها عسدم الاطالسة واستخدام أدوات الربط بينها مع ترك النهايات مفتوحة لتوفير حرية القارئ فى المتابعة أو الاكتفاء بالاجزاء أو الاقسام التى قرأها. فهناك من يريد أن يقرأها من وجهة نظر أحد أبطالها ، أو السضحايا أو المحققين ولذلك يفضل التقسيم بناء على ذلك مع التواصل فى الكتابة بين الاجزاء أو البنايات أو الاقسام أو الفصول Sections.

- أن تكتب للمتلقى ولا تكتب إليه ، كما لـو كـان بجـوارك تحدثـه ويناقشك ، مع مراعاة تـوفير هـذه العلاقـة فـى أدوات التفاعـل والاتصال.
- أنت لا تكتب على المستوى المحلى ولكن الكتابــة تكــون لملايــين المتلقين المتصلين بالشبكة Online. ولذلك يضع المحرر في اعتباره تعدد الاهتمامات والميول عند كتابــة القــصة واســتخدام الوســائل وتصميم الوصلات والروابط المتعددة.
- مع الوضع فى الاعتبار البحث فى أنماط أخرى للكتابــة الخبريــة ، لكن الهرم المقلوب مازال هو الشكل المقبول حيث يضع الأهــم فــى المقدمة. بل إن هناك بعض المواقع تهتم بكتابة المقدمــة فقــط مــع العنــوان فى الصفحة الرئيسية ، مع اتاحة الادوات الخاصة بالانتقال إلى باقى القصة فى الصفحات أو الشاشات التالية.
- تدعيم التفاعلية في الكتابة بطرح الأسئلة واستثارة المتلقى للإجابــة عليها ، أو الوصول إلى إجاباتها على الروابط الأخرى.
- تحفيز المتلقى على التفاعل والاتسصال بالسصحيفة أو المحسرر أو المسئول من خلال طرح الأسئلة ، وطلب التعليقات أو التسعويت على الموضوعات أو الوقائع المنشورة ، والاهتمام بتوضيع طسرق الاتصال على الشبكة وأدواتها.
- المتابعة القائمة على التحديث الفورى للأخبار والقصص السابق نشرها على الموقع ، فهذا ما ينتظره المتلقى دائما.

## وبصفة عامة فإن علاقة المحرر بالمتلقى تقوم على مبدأين أساسين وهما:

- تخفيض الجهد المبذول في التجول والاختيار والتعرض وهذا يقوم على الاهتمام بالبساطة في الكتابة ، والاختصار ، والبحث عن الدلالة بحيث يعكس المحتوى مافيه مباشرة والدخول اليه مباشرة. والتأكيد على كل ما هو جديد ، وسهولة الإحالة ودعم الدافعية إلى التجول السهل بين الأجزاء والمقاطع والروابط الأخرى ، أو مصادر المعلومات الإضافية. مع تجنب كل ما يعكس وجهة نظر الكاتب أو المحرر حيث تتسع الوصلات الى وجهات النظر الأخرى.
- الكتابة التفاعلية Interactive Written. وهو الكتابة بما يحقق حرية التجول والاختيار والمشاركة بالتعليق وهذا يتحقق من خلال مهارة كتابة العناوين الرئيسية والفرعية وتحقيق الترابط بينها ، بنفس مستوى الترابط بين الأجزاء أو المقاطع أو الصفحات. مع مراعاة عدم التجزئ في الصفحة الواحدة. وكذلك مراعاة استخدام أكثر من أسلوب للكتابة في المقاطع أو الأجزاء أو السصفحات المرتبطة.

ويشير نيلسون بجانب توصيته باستخدام أقل من ٥٠% للمحتوى المطلوب لنفس القصة في الصحف المطبوعة ، يشير بالاهتمام بنمط الكتابة للتليفزيون Scannability حيث تستخدم الفقرات القصيرة والعناوين الفرعية وقوائم التوجيه Bulleted Lists بدلا من وحدات النص الطويلة.

ويشير أيلين إلى أهمية استخدام علامات الاقتباس Quotation Mark في النص لأن المتلقين يميلون إلى تفضيل ما قاله الآخرون الآن.

إن المبدأ العام الذى يجب أن نعيه فى الكتابة على المواقع الصحفية أنه ليس هناك شكلا واحدا للكتابة يرضى جميع المتلقين.

ويظل القطع والتجزئ وتعدد وجهات النظر وما يرتبط بها من عناوين وأساليب للكتابة في القصة الواحدة محل تطوير واهتمام لتحقيق مبدأ تفصيل المحتوى Customization ، ويظل أيضا مبدأ تتمية مهارات التفاعل مع الوسائل المتعددة ، والكتابة غير الخطية ، مطلبا للتطوير والتحديث.

ويظل كذلك مطلب التطوير والتحديث في عرض المادة المقروءة محل اجتهاد دائم لكل من الكاتب والمصمم بعيدا عن القوالب الجامدة في الكتابة والتحرير ، ويضع هذا الاجتهاد مبدأ الفردية والتفصيل في اعتباره وتلبية حاجات القارئ واهتمامه وتفضيله.

# كتبابة الرسائيل والتعليقي

المدونات - والكثير من المواقع - هى ميدان للنــشر المــصغر لغيــر المحترفين ، الذين يعبرون بتلقائية دون وعى كامل بالأسس العلميــة للكتابــة الصحفية ، أو ما يدرس خاصا بذلك فى كليات الإعلام وأقسامها. ولذلك فإن التوصيات ترتبط بالدرجة الأولى بتأثيرات خصائص الكتابة على الشبكة أكثر من ارتباطها بالأسس المذكورة ، التى يمكن أن تترك للمدونين المحتــرفين ، وأعدادهم محدودة للغاية بالنسبة للمدونين من غير المحترفين.

ولا يعتبر ذلك تعميماً على كل المدونين فى جميع الأوقات ، فالممارسة والخبرة سوف تكسبهم مهارات الكتابة المصحيحة وفق المعايير اللغويسة والمهنية ، خصوصاً أن هذه المعايير تجد اهتماماً كبيراً من الخبراء فى مجال

التقنيات والكتابة الصحفية لوضع إطارها وتفصيلاتها وتطبيقها على المدونات وغيرها من المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت.

ولذلك فإنه كثيراً ما يعتمد الخبراء والأكداديميون على حدات الممارسين فعلاً بالكتابة والنشر على هذه المواقع ، وتأصيلها بعد اختبار صلاحيتها من خلال المنهج العلمى ، وصياغتها فى قواعد وأسس للنشر والكتابة.

ومن خلال مراجعة العديد من توصيات المدونين الخاصدة بالكتابدة والتعليق في المدونات ، يمكن أن نقرر أن الاهتمام يدور حدول الجهود الخاصة بتحقيق سهولة القراءة ، والتركيز على المعنى مباشرة ، مع إثارة الاهتمام بالموضوع ، وتجزئ عرضه في فقرات قصيرة وموجزة ، وإعطاء الفرصة لحرية التجول واستعادة الروابط.

ومع التدقيق في التوصيات ومقارنتها بالمعايير والقيم الخاصة بالكتابة الصحفية نجد أنها تقترب منها كثيراً وإن اختلفت الصياغات ، وتقترب في نفس الوقت من التوصيات العامة للكتابة على المواقع وتحرير ها السابق الإشارة إليها سابقاً. ونجدها تتكرر في معظمها وتقترب من بعضها في الصياغة والأسلوب ارتباطاً بالأهداف التي يراها هؤلاء المدونون الخبراء.

ومنذ عام ۲۰۰۲ كتب دينيس ماهونى D. A. Mahoney التوصيات التى قدم لها بقوله: إن الكتابة العظيمة التى تساعد على إنتاج مدونة أفضل إلى يمكن تعلمها ، وأفضل القواعد لا يمكن أن تذكر ، لكنك يمكن أن تتعلمها بقراءة الكتابة الممتازة والتى سوف يحاكيها القارئ. ويركز ماهونى على حيليلى : (D. A. Mahoney 2002)

- الجمل الصريحة والمباشرة أفضل. لأن قراء الويب يبحثون عن جوهر الموضوع.
  - الوضوح هو هدف الكاتب.
- ليس من الضرورى أن تكتب المشاعر أو الأفكار المبهمة بـشكل مبهم.
  - قدم شيئاً جديداً إلى العالم.
- اكتب فقط ما تعرف. وهذا يعنى أنك ستعرف نفس الأشياء إلى الأبد.
- حاول إنتاج مادة ممتازة لتحقيق أهداف معينة وليس لقتل الوقت ، و إلا لن ير تبط بك أحد.

ويضيف ماهونى بأن شبكة الويب خريطة كبيرة لوسائل الإعلام ، والكثير من المدونات قد تكون مستهلكة تتاقش أعمال الآخرين. قد يكون ذلك مهما ولكن الأهم كتابة الجديد. وبدلاً من بضعة مقالات كل يوم يكفى مقالاً واحداً. وبدلاً من مناقشة التصميمات صمم شيئاً للآخرين. إنها فرصة للنشر العالمي الفورى. أنشر يمدك العالم بفرص لا تحصى للنجاح.

ويركز أيضاً على أهمية مشاركة القارئ فى حكايسة أو قسصة مسن حياتك ، مع مرعاة تخفيف التوتر ، وابحث عن أى شىء يجعل الموضوع جديداً ،القراء يريدون التفاصيل. ويبحثون عن القصة أو الموضوع فى مواقع أخرى متصلة. وهذا يؤكد أن الناس لا يرتبطون بنفس المواقع تقريباً ، ولكن بدقة أكثر إنها مقالة متصلة بمواقع أخرى.

ويؤكد أوشمان B.L. Ochman على نفس محاور الاهتمام في الكتابة السابق الإشارة إليها تقريباً حيث يرى أن الكتابة الأفضل في المدونات تتطلب ما يلي : (B.L. Ochman 2006)

- الجمل الصريحة القصيرة.
- احذف كل الكلمات غير الضرورية ، حتى تصل إلى آخر مدى يحطم المعنى.
  - الحد الأقصى للرسالة يفضل ألا يزيد عن ٢٥٠ كلمة.
- صياغة العنوان أكثر شمولاً ، أكبر قدر من القصة ، أفكار كاملة في العناوين البارزة.
  - لا تجهد نفسك في الكتابة.
  - المهارة في إضفاء الطابع الخفيف.
  - اختر الكلمات الشائعة الأسهل واحكم تركيبها.
- اقرأ الرسالة عالياً. وإذا ما تعثرت في قراءة كلمة ، أعسد كتابسة الجملة.
- الجملة الطلقة Bellet للإشارة إلى ما تريد توصيله للقارئ مباشرة.
- استخدام أدوات التأكيد في الكتابة والعرض ( الحرف الأسود Bold).
- الحرص على وجود الكلمات الدليلة والمفتاحية Search لتسهيل البحث في المواقع المتصلة ومحركات البحث .Engine

#### وللحكم على صلاحية الكتابة يمكن طرح بعض الأسئلة حول:

- وضوح العنوان في عرض الموضوع.
- هل تؤدى الفقرة الرئيسة وظيفة الخبر حول القصمة ، وتشير إلى ما يجب أن يهتم به القارئ ؟
- هل الزاوية الرئيسية في القصة جديرة بالإخبار بها (أهميتها بالنسبة للقارئ) ؟
  - هل يفهم الرسالة من لا يعرف شيئاً من موضوعها ؟
    - خلو الرسالة من المصطلحات التخصصية.
  - العنوان البارز والكلمات المفتاحية ستجذب محركات البحث.

وبالإضافة إلى ذلك يركز لوريللى Lorelle's على عدد آخر من التوصيات على الاستخدام الجيد لعلامات الوقف والاستفهام والتعجب وعدم إغفال النهايات. حتى لا يتسبب كل ذلك في تشتيت القارئ. بالإضافة إلى استخدام وسائل الإبراز في الكتابة التي تجذب انتباه القارئ وتوجيهه في الكتابة. وبالإضافة إلى ذلك يؤكد على التوصيات التالية: ( Lorelle's 2006)

- موضوع واحد في الرسالة الواحدة.
- أن يقول المدون ما يريده سريعاً، دون تكرار. حيث إن القراء لــيس لديهم الوقت للتجول يومياً.
- الوضوح يساعد القارئ على أن يعرف ما الذى تكتب حوله. ويساعد على الاستمرار في القراءة.

- العرض السهل لقوائم الروابط ، الإعلام بموضوع الرابط وعدد المواقع ، حتى لا يشعر القارئ أن إغفال عرض الروابط يشير إلى رأى الكاتب أو الناشر.

والتوصيات السابقة وغيرها مما يدور حول الكتابة ومهارات توظيفها، تقترب إلى حد بعيد من ما يمكن صياغته في إطار معايير للكتابة في الموضوعات والعرض اللغوى للموضوعات والأفكار والتي تقترب من القيم العامة في الكتابة التي تحقق مطالب الوضوح والشفافية والدقة والسعة والسرعة ، وتقدير الأهمية، والترتيب... وغيرها من القيم التي تتفق مع خصائص المدونات وأهداف توظيفها في عرض الأخبار والأفكار والآراء بما يتفق مع خصائص بيئة الشبكات من جانب وخصائص القراء واهتماماتهم من جانب

ويثير الاهتمام بالكتابة فى المدونات من غير المحترفين سؤال حول الحاجة إلى المحررين المحترفين الذين يدركون مثل هذه التوصيات وأهميتها فى عرض الموضوع أو القصة فى شكل قابل للقراءة والفهم وتطوير السلوك.

وتشير باميلا ويت P. Hewitt إلى أن الكتاب يحتاجون المحررين أكثر من أى وقت مضى. وهذا ما توقعه الكتاب الجدد ، فالتحرير البنائى فى عمل رئيسى ربما يحتاج إلى شهور. وأى مخطوطة من غير المحتمل أن تكون مقبولة ما لم تكن جاهزة عملياً للنشر. وربما لا تتشر ما لم يجنبها التحرير الأخطاء العارضة والبنائية والرئيسية فى الكتابة الأولية.

ولذلك فإن الكثير من الكتاب يعملون مع المحررين قبل أن تقدم المخطوطة للنشر ، حيث يمثل المحررون العين المدربة والموضوعية والناقدة والدقيقة في رصد الأخطاء ومعالجتها وتزويد الكاتب بالقواعد اللغوية

والتهجى. وربما يركز المحرر الأدبى على فن القصة ، وآخر ربما يعطى النصيحة في القضايا الأخلاقية وحقوق الغير... وغيرها من الأمور التي قد لا يعيها الكاتب في إطار اتغماسه بالفكرة والرأى. وترى أن التحرير هو الخيار الصحيح لأن المحررين يضيفون قيمة للعمل ، خصوصاً إذا كانوا من المحترفين. ( P. Hewitt 2007)

ولعل التركيز على هذه التوصيات من العديد من الكتاب المدونين من خلال خبراتهم ، يرتبط بفترة النشأة. حيث تفتقد هذه الفترة عادة إلى العديد من المعابير التي تنظم العرض والتقديم في مواقع المشبكة بمصفة عامة والمدونات بصفة خاصة.

وبينما اهتم الكثيرون بالمدون الناشر في توصياتهم فإن جينا تراباتي وبينما اهتم الكثيرون بالمدون الناشر في توصياتهم فإن جينا تراباتي J. Trabani أمان المدونين الناشرين من المهتمين بالفكرة والموضوع ومحتوى الخبر بالدرجة الأولى ، أما مهارات الكتابة فيعتمدون على الممارسات التي تعلموها في الفصول الدراسية وليس على شبكة الويب أو المدونات. ولذلك فإنها قدمت عدة توصيات لتكون دليلاً للتعليق في المدونات تمثلت فسي الآتي : ( J. Trabani 2005 )

- تمسك بالموضوع الذى تعلق عليه ولا تخرج عنه. فالهدف من التعليق لدى الناشر أو المدون هو الاسترادة فى موضوع الرسالة التى عرضها. وليس غيرها.
- تأكد من أنك تقدم الجديد في التعليق. وهذا يتطلب أن تقرأ كل التعليقات قبل التعليق والمداخلة. وإذا لم يكن لديك الوقت اقسراءة التعليقات فالأقضل ألا تكتب تعليقاً. ربما كتب شخصاً آخر ما تفكر فيه والتعليق عليه.

- التعليق في حد ذاته ليس هدفاً. وليس مجرد إضافة الاسم كما يفعل أصحاب الرسائل المزعجة Spam.
  - اعرف متى تكتب تعليقاً أو ترسل رسالة إلكترونية.

وهذا يقتضى معرفة الفرق بين التعليق فى المدونات باعتبارها وسيلة اتصال عامة من فرد إلى آخرين فى سياق موضوع ما فى المدونة. أما الرسالة الإلكترونية e.mail فهى وسيلة اتصال شخصية إلى الكاتب أو الناشر فقط.

- عدم ادعاء المعرفة فلا احد يحب الأدعياء.

أفضل التعليقات تصدر من الأشخاص واسعى المعرفة التلى تلصيف جديداً عن الموضوع. وهذا يتطلب عدم التعليق على الأخطاء أو عدم عمل عناصر المدونة مثل الروابط. عدم التعليق بطريقة جارحة.

- استخدم المعلومات الإضافية وأيقونات التعبير emoticons لستعكس نبرة رسالتك، حيث لا يسمع أحد صوتك أو رؤية تعبيرات وجهك، وأى استخدام للعلامات اللغوية مثل التعجب أو النقط قد تغير المعنى تماماً.
- تحمل مسئولية التعليق ، ولا تتوارى وراء الأسماء المستعارة ، أو عدم كتابة الاسم. ولذلك فإن الإعلان عن الاسم والعنوان يضيف مصداقية إلى التعليق.
  - الإيجاز في كتابة التعليق.
- وثق مصادرك داخل النص أو بواسطة الروابط. وإذا كان هناك جـزء محدد تود التعليق عليه ، انسخ هذا الجزء وأضف ردك تحتـه ، وفـى حالة الاستعانة بمعلومات من مصادر أخرى اكتب ملخصاً لهـا وضـع

رابط لها لتلبية حاجة الغير إلى الاستزادة من هذه المعلومات.

- تجنب الهجوم الشخصى كن مهذباً وقاوم الاستفزاز وكن موضوعياً طوال الوقت.
- لا تكتب عندما تكون غاضباً أو منفعلاً. حيث لا يمكنك استعادة التعليق الذي سوف تلتقطه محركات البحث وتتشره على الجميع.
- هناك الكثيرون ممن هم دون المستوى الذين ينشرون تعليقات هجوميــة أو استفزازية ، لا تلتفت إليهم وتشجعهم على استمرار الهجوم.

والتوصيات الأخيرة وإن كانت تهتم بكتابة التعليق وتقدم إرشادات للمعلقين ، فإن هذه الإرشادات هي دليل مضاف أيضاً للناشرين والمدونين ، يضاف إلى ما سبق ويتتاول إرشادات تهتم أيضا بالجانب الأخلاقي وأخلاقيات التدوين وهو ما سوف نعرضه في الفصل التالي.

# تطويسر مهسارات الاتصسال والعلاقسات بالقراء والمشاركين

لا يقف الأمر فقط عند حدود امتلاك مهارات الكتابة وتطوير الأسلوب واللغة ، ولكن مهارات الاتصال والعلاقات بالقراء والمعلقين - الطرف الأخر في الاتصال - تعتبر من أساسيات استمرار المدونات ونجاحها وانتشارها. واستمرار النجاح مرهون بدعم هذه المهارات وتطويرها.

ولعل أهم هذه المهارات هي دعم صسورة الناشسر وتقسدير القسارئ والتعليق الذي يرسله مهما كان الرأى أو الاتجاه الذي يتضمنه هذا التعليسق. وهذا ما تدور حوله العديد من التوصيات التي تأخذ شكل الوصايا العشر فسي

معظم الكتابات إن لم يكن كلها.

ولأن هذه التوصيات عادة ما تخلط بين التوصيات الخاصة بالبناء والكتابة ودعم صورة الناشر والقارئ. فإننا في عرضنا هذا نختص بما يتعلق بمهارات الاتصال والعلاقات بالقراء والمشاركين بالتعليق والرأى على المدونات.

ويتصدر هذه التوصيات التعريف بالناشر أو صاحب المدونة، الشخص الذى يكتب تعريفاً يعكس الخبرات والمهارات الخاصة بالانتقاء والنشر على المدونات.

ويؤكد هذه التوصية لوريللى قائلاً: نحن لا نعرف من تكون ، ربما أحب ما تقوله ، ولكن إذا لم أعرف من أنت ، كيف امتلكت هذه الخبرة فإن ما تقوله سيفقد اهتمامى ، لا أريد أن أعرف اسمك الحقيقى أو عنوانك ، أريد خلفية مرجعية تجعلنى أثق فيما تكتب ، وأتقبل ما هو مكتوب كنصائح أو توجيهات... على سبيل المثال. (Lorelle's 2006)

ولذلك فإنه من الخطأ عدم وجود السيرة الذاتية للكاتب التي يعرف القارئ من خلالها مؤهلات الكاتب وخبراته. ( J. Neilson 2005)

ويقدم لويس سوريز ( L. Suarez ) عدداً من النصائح حتى يكون المدون عظيماً ، يدور معظمها حول العلاقة بالآخرين ، المدونين والقراء والمجتمع. فينصح بفهم أساسيات العلاقات بين المدونين المحافظة والمجتمع والتي قد تختلف عن العلاقات العامة. بالإضافة إلى المحافظة على جمهور المدونة بتقديم التحليل الحقيقي الذي يعتمد على دمج الحوارات مع الغير بالتحليل. لأنه من المهم معرفة آراء الناس حول الأخبار أو جزء منها. مع التركيز على رأى المجتمع والسماح لكل قارئ بالمشاركة في

المناقشة لبناء الاتصال. مع الاستجابة لكل التعليقات مهما كان اتجاهها. ومتابعة التعليقات المشتركة Blinklist حيث إن ذلك هو الطريق إلى عالم أو مجتمعات المدونات Blogosphere الذي يجب أن تدعم الاتصال معه ومشاركاته معك. ولا تخشى النقد لأن ذلك سيدعم المدونة وتكون قادرة على جذب المسارات إليها من خلال هذا النقد. مع المحافظة على استمرار المقابلات واللقاءات لتوليد الأفكار والمحتوى (L. Suarez 2006).

وكذلك ينصح دافرين ماكلولين D. Maclaughlin المدونين بالصبر والتنظيم عند الاقتراب من التدوين ، ولا تسؤثر طسول المسدة فسى الثبات والاستمرار فإن الفرد لا يصل إلى القمة مرة واحدة مع اسستهداف الجسودة وهذا يتطلب الحذر واليقظة المستمرة والمراجعة الدائمسة للكتابات السابقة للتأكيد على أهمية وحدة المعنى مع الغير، مع الصراحة مع الذات والأمانسة مع الآخرين ، وضرورة تكامل المقدمة في الرسائل ، بجانب المحافظة على الفكر النقدى وخصوصاً عندما يلتقط المدون اتجاهاً جديداً قد يجعله وحيداً وسط الحشد ويتعارض مع التفكير الجمعى، ومن الضرورات أيضاً المحافظة على على الفكرة والموضوع والالتزام به حتى يسصبح الناشسر أو المدون كالمتخصص في مجال معين. (D. Mclanghlin 2006)

وينصح أيضاً توم جونسون بعدد من النصائح في البناء والكتابة ودعم الاتصال مع القارئ (T. Johnson) منها ما يتعلق بدعم الاتصال ويتمثل في: إتاحة التعليق للقارئ لزيادة الارتباط بالموقع وتكرار الزيارة ، مع عدم مسح التعليق تحت أي ظرف حتى ولو كان غير مؤيد للناشر أو المدون، مع الاستجابة السريعة للتعليق ودعم التواصل مع القارئ المعلق من خلال وسائل أخرى كالبريد الإلكتروني ، ولذلك يجدر بالناشر أو المدون أن يجعل الاتصال به سهلاً خارج الشبكة (رقم التليفون - المقابلات ،... وغيرها).

وينصح أيضاً بأن يكتب المدون حقيقة ما يفكر فيه حول الموضوعات التي يكتب فيها، وتكون هذه الحقيقة واضحة ، وأن يكتب المدون بانتظام ، ويفضل يومياً حتى يكون موجوداً مباشرة على الصفحة الرئيسية. T. )

Johnson 2007

وهذه كلها أو أجزاء منها تعكس خبرات المدونين الأوائل وإن كانست منشورة في مدوناتهم إلا أن لها صدى علمياً في مراجع الاتصال الإسساني وبحوثه. وإن كانت لم تتناول المدونات بشكل مباشر ، لكن الإفادة بها في هذا المجال مطلب هام لنجاح التدوين والمدونات.

وهذا ما يجعلنا نركز على الأبعاد العلمية فسى هسذه العلاقسات كمسا تطرحها أدبيات علوم الاتصال في الآتي :

- إن التدوين عملية اتصالية بين طرفين الناشر أو المدون والقارئ والمدونات في هذه الحالة هي الوسيلة التي ينشر عليها الرسائل والتعليقات أو المداخلات.
- إن نجاح العملية الاتصالية يفرض على المدون أو الناشر اكتساب مهارات ترميز الرسائل الاتصالية في المدونات ، بحيث يوفر اكتساب هذه المهارات وحدة المعنى ودلالات الرموز الاتصالية بين الأطراف.
- إذا كان المدون أو الناشر يمثل المصدر والمرسل والقائم بالاتصال (معاً) في المدونة ، فإن هذا يفرض عليه أن يقدم نفسه إلى القارئ في إطار هذه المفاهيم ويفرض بالتبعية اكتساب مهارات البحث والتقصى عن الأدلة والمواثيق ، ومهارات اللغة بصفة عامة والكتابة بصفة خاصة ، بالإضافة إلى مهارات الاستمالة والترويج لنفسه والمدونة ، يقوم على الحقائق الخاصة بالخبرات والمؤهلات وسعة

الإطلاع التى تجعل القارئ يثق فى المدونة والمدون عن الرسائل المنشورة عليها.

- وهذا يفرض عليه بالدرجة الأولى معرفة قرائه جمهوره لمن يكتب... ؟ حيث ترتبط كتابة الرسائل وطرق وعرضها بخصائص هؤلاء القراء. الذين يجب أن تتوفر لديهم أيضاً مهارات الاتصال والترميز أيضاً للوصول إلى المعانى والدلالات المشتركة.
- إذا كانت عملية التدوين تستهدف الحوار ، فأن مهارات تستجيع القارئ أن يكتب وأن يعلق وأن يطرح رأيه وفكره ، تعتبر مطلباً ضرورياً لطرفى الحوار ويدخل في هذا الإطار لتشجيع القارئ أو المعلق ، الاستجابة السريعة للتعليقات ودعم الاتجاه الذي انفردت به المدونات وهو إطلاق حرية القارئ والمعلق في إبداء الرأى ومناقشته سواء من المدونين أو المعلقين على نفس الموضوع.
- الرسالة ومحتواها هى فكرة قبل أن تكون بنايات لغوية ، ولذلك فان استمالة القارئ للمشاركة فى الفكرة وتطويرها تعتبر من مهارات الاستمالة التى تعتبر أساساً فى تطوير العلاقة بين الطرفين. ولذلك فإن الكاتب يفضل ألا تبدأ رسائله فى الموضوع قبل أن يطرح قيمة الفكرة التى تعكس الاهتمام ، وعلاقتها بالقارئ والكاتب معاً. وهذا سوف يدعم مطلب مشاركة القارئ فى الفكرة والموضوع.
- إذا كانت سهولة التعليق وسرعة الاستجابة ، ووفرة الروابط ، وحرية التجول بين الروابط وسهولة البحث في الأرشيف والاستدعاء... وغيرها أموراً تقنية يهتم بها المدون أو الناشر في البناء لربط القارئ بالمدونة. فعلى الجانب الآخر فإن تقدير القارئ وقيمة ما يكتبه ، وعدم تجاهل التعليقات مهما كان اتجاهها سيدعم مشاركة القارئ

واستمراره في متابعة المدونات وما ينشر فيها.

- يجب أن يضع المدون في اعتباره دائماً أن القارئ يميل دائماً إلى تحديد اتجاهه نحو الكاتب وما يكتبه في إطار الوحدة ، وكسسر هذه الوحدة يؤدي إلى العزوف عن متابعة المدونات إذا ما اكتشف أن تقديره للكاتب لا يتفق مع تقديره لما يكتبه أو العكس. ولذلك لابد أن يحرص الكاتب على تحقيق الاتساق بين صورته لدى القراء وبين ما يكتبه.
- ويرتبط بما سبق مراعاة التمسك بالأراء والدفاع عنها ما دام يرى أنها صواباً ، وكذلك التتازل عنها إذا ما رأى أنها جانبت الصواب ، ولا يقلل ذلك من قيمة الكاتب ما دام إعلانه عن ذلك سيكون موتقا ومصحوبا بالأدلة والمراجعات.
- وكما سبق أن ذكرنا في مراجع سابقة ، يظل المحتوى هـو جـوهر المدونة والتدوين ولذلك يجب ألا يتجاهل الكاتب قيمة المحتوى ، فكل المدونات والمواقع تستهدف جـذب المـستخدمين للمواقـع والقـراء للمدونات لقراءة ما عليها من محتوى. ولذلك فإن القراءة واستمرارها سيكون رهنأ بثراء المحتوى من ناحية الخبرة ، ووفـرة المعلومات وقيمتها ، وقيمة المصادر وأهميتها ، وقيمة الـدليل والتوثيـق ، ثـم دقائق المحتوى وتفاصيله Micro Content بالإضـافة إلـي دليـل العرض والتقديم الذي يقود القارئ إلى الروابط في حالـة المقالات الطويلة المنفصلة.
- ويدخل فى إطار المهارات الاتصالية مهارات التـشبيك الاجتماعى Social Networked وبناء الجماعـات ذات الاهتمـام المـشترك بالموضوع أو الفكرة أو الرأى.. وغيرهم. ودعم التواصل بين هـذه

الجماعات وأفرادها والمدونة.

- وكذلك تأكيد مفهوم ارتباط المدونة ذاتها بغيرها من المدونات أيضاً ذات الاهتمام المشترك ، وهذا يستدعى التوسع فى مراجعة المدونات الأخرى والمشاركة فى التعليق على رسائلها ، وربطها بالمدونة أو الرسائل المنشورة فيها.
- التأكيد على أن المدونة ليست وسيلة الاتصال الوحيدة مـع القـراء ، ولكن يفضل تشجيع الاتصال ودعم العلاقـة مـع القـارئ بوسـائل الكترونية أخرى كالبريد الإلكتروني والحوار والمؤتمرات الصوتية أو الفيديو. التي تسهم بشكل كبير في دعم في المشاركات والانتماء إلـي المدونات وأفكارها وآرائها.
- ونؤكد على جهود الناشرين أو المدونين في دعم استقلال المدونات ، حتى لا تتحول إلى وسائل تابعة لرأس المال أو أصحاب النفوذ ، فتفقد استقلالها وذاتيتها ويفقد المدون ثقة القارئ فيما يكتب الذي يجب أن يتسم بالموضوعية ، فيفقد كل ذلك مصداقيته لدى القارئ.
- وهذا البند وإن كان الأخير في رؤيتنا الخاصة في أبعاد الاتصال في المدونات إلا أنه يرتبط بالكثير مما سبق ذكره في خبرات المدونين ، وما تؤكده علوم الاتصال وهو البعد عن الابتذال والإسفاف في تقديم المحتوى تحت مسمى التسلية والترفيه ، أو الرد على رسائل بعض القراء، مما يفقد المحتوى قيمته وبالتالي قيمة المدونة. وإذا كان غير مسموح مسح تعليقات القراء، فإنه أيضاً غير مسموح الرد على مثل هذه التعليقات وعرضها للمداخلات ولذلك فإن حرية القارئ في التعليق يقابلها حرية المدونات في ضبط مثل هذه المداخلات ، فلا يسمح باستقبالها بداية وتدخل ضمن توصيات النشر والتعليق

والمداخلات التى تتصدر واجهات التفاعل لتكون دليلاً منهذ البداية على موضوعية رسائل المدونة وموضوعية التعليق ، وموضوعية عملية الاتصال كلها وأهدافها.

وهذه التوصيات التي نعرضها تهدف إلى الارتقاء بالمدونات ومحتواها، وترفع من قيمتها بين قراء المدونات في عالم التدوين والمدونات خصوصاً بعد أن أصبحت المدونات هي صحافة الناس وصحافة المواطنين وصحافة القارئ. تهدف إلى جمع هؤلاء حول الأهداف السامية لها حتى تستقر بوضعها كوسيلة إعلامية من وسائل الإعلام المتاحة على الشبكات.

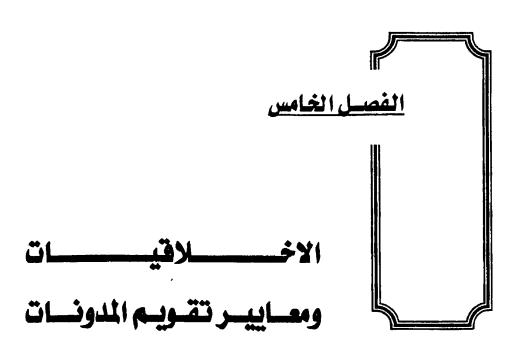

أصبحت المدونات بصورها العديدة ومحتواها المتنوع، بجانب انتشارها على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية مثار جدل كبير بين الخبراء والباحثين حول قيمتها من جانب ووظائفها وأسلوب تحقيق هذه الوظائف من جانب آخر، وبصفة خاصة أساليب الكتابة وأخلاقيات التدوين، بين مؤيد يرى فيها صورة التمرد والاندفاع في الهجوم على كل ما هو سلبي من أجل أهداف سامية ورفيعة، خصوصاً أن النسبة الأكبر من المدونين في مرحلة الشباب. ومعارض يرى فيها نموذجاً للخروج على التقاليد والأصول الاجتماعية وأخلاقيات الحوار في عرض الموضوعات والأفكار والآراء.

وعلى الرغم من هذا الجدل الذى نعاصره فى المؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية، إلا أن أحداً من الطرفين لم ينكر وجودها كحقيقة قائمة ، وأنها بدأت تعتبر أحد البدائل الهامة فى إشباع الحاجات لدى قطاع كبير جداً

من مستخدمى وسائل الإعلام بصفة عامة وشبكة الإنترنت بصفة خاصة. بل تأكد فى الكثير من هذه اللقاءات إطلاق مسمى " الإعلام البديل " على هذه المدونات وأداء المدونين فيها.

وفى هذا الإطار نشير إلى عدد من الحقائق الهامــة ، حتــى تفيـد الأحكام الصادرة عن هذا الجدل فى التطوير لتأخذ دورهـا ومكانتهـا بـين وسائل الاتصال على شبكة الإنترنت.

- ان بناء المدونات وعمليات التدوين ما زالت في المرحلة الارتيادية،
   حتى مع هذا الانتشار السريع لاستخدامها وتوظيفها في القيام بأدوار
   إعلامية متعددة.
- ٧- إن المدونين وناشرى هذه المدونات حتى الآن من الهواة وغير المحترفين فى الكتابة والنشر ، وبصفة خاصة النشر على المشبكات. وبالتالى من الطبيعى أن تكون هناك أخطاء في الممارسة والأداء. لكنها لا تكون سبباً فى الاعتراض على المبدأ أو الوقوف ضده.
- ٣- بجانب نلك إن المدونين وناشرى هذه المدونات تدفعهم الحاجـة إلـى تجاوز كل أخطاء وقصور الوسائل الإعلامية التقليديــة فــى علاقتهـا بجمهور المتلقين بعد أن تمردوا عليها كما سبق أن قدمنا فى الفصل الأول بجانب الحاجة إلى حرية التعبيــر والتنفــيس عــن المعانــاة والحرمان من هذه الحرية وإطلاق الطاقات والإبداعات. ولم تجد ملجأ غير هذه المدونات.
- ٤- لم يعد الأمر في بناء المدونات والكتابة فيها قاصراً على المدونات الشخصية فقط ، ولكن الانتشار والتوسع اقترن بالتطورات السياسية والاقتصادية ومعالم الأحداث والوقائع في هذه المجالات على المستوى

العالمى، وبالتالى فإن ما انتشر من المدونات هى المدونات التى تقوم بالشرح والتفسير والتعليق على هذه التطورات والأحداث ، وما يرتبط بها من قوى. وهى أمور لم يتدرب عليها القاتمون على هذه المدونات واكتساب مهارات تناولها والحوار فيها. ولذلك اقترن التمرد بالرفض لنتاتج هذه الأحداث والوقاتع ، باتدفاع المدونين فى الكتابة حولها دون وعى بالأصول والمبادئ الخاصة بالكتابة والتحرير والصوابط والتشريعات التى تحكم الأداء فى الممارسة المهنية للمحترفين فى هدذ المجال.

- والنك غاب عن المدونات والمدونين الحاجة السب تنظيم الأداء والضبط، مع سرعة الوقائع والأحداث وتطور ها على المستوى العالمي واتعكاساتها على المستويات الإقليمية والمحلية، التي فرضت السرعة والانتشار في بناء المدونات والتكوين لملاحقة سرعة الوقائع والأحداث وتطورها والنشر عنها بآراء حرة. وبذلك لم تكن هناك الفرصة المتاحة ولا الوقت الكافي لوققة من أجل التقييم والتقويم لأداء المدونات والمدونين.
- ١٦ ولا أبالغ إذا قلت أنه على المستوى الأكاديمي فإن سرعة انتشار المدونات وزيادتها بهذا الشكل ، كان مفاجأة للجميع الذين كانوا واتفين عند مرحلة الملاحظة والرصد ، بينما كانت المدونات والتدوين فيها ينتشر بهذه الصورة.
- ٧- ولا يجب أن نلوم أنفسنا أيضاً كأكاديميين أننا لم نتابع بــنفس الــسرعة في مصر والعالم العربي ، فهو نفس الوضع وبنفس الفجوة تقريباً فـــي الدول الغربية. حيث بدأت الدراسة الأكاديمية تهتم بالمدونات والتدوين والضوابط والتشريعات منذ عام ٢٠٠٥ تقريباً ، وهو التــاريخ القفــزة

الكبيرة لانتشار المدونات والتدوين بعد عام ٢٠٠٣ كما سبق أن ذكرنا.

ومع إيماننا بأهمية المدونات والتدوين وضبط الأداء فيها ، كان لابد من تأييدها بداية وتشجيع انتشارها مع دعمها بالضوابط المهنية والأخلاقية والتشريعية التي تضمن استمرارها والارتقاء بها ومستوى المدونين فيها. ولذلك يأتي هذا الفصل تلبية لهذه الحاجة فيقدم الأخلاقيات والسضوابط الأخلاقية لبناء المدونات وأداء المدونين فيها ، والمعايير الواجب الاسترشاد بها في البناء والكتابة وضبط الأداء والالتزام الأخلاقي ، بجانب الاعتماد عليها كدليل لتقويم المدونات والأداء فيها.

#### أخسلاقيسسات

### التدويسن والمسدونسات

ومن أوائل من كتبوا فى الحاجة إلى الأخلاقيات واقتراح مبادئ عامــة فى هذا الشأن ربيكا بلود فى عام ٢٠٠٢ ( R. Blood 2002) وأعيد النشر عنها بعد ذلك فى سنوات تالية.

وبدأت مقالها بالحديث عن قوة المدونين الذين أصبحوا ينفردون على شبكة الإنترنت بقدرتهم على ترشيح المعلومات ونشرها إلى جمهور كبير ومنتشر ، ويقع موقعهم خارج الاتجاه السائد لوسائل الإعلام الجماهيرى. ومن أهم نقاط القوة لديهم أنهم لا ينتمون لأحد ، ينشرون المعلومات ويشيرون إليها ويعلقون عليها طبقا لمعاييرهم الخاصة.

وهناك فرق بينهم وبين الإعلام ووسائل الإعلام التجارية التى تسعى مثل كل شىء إلى الوصول إلى قطاع كبير من جمهور المتلقين ، ولكنها تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق الإيرادات الإعلانية ، حيث تمثل هذه

الإيرادات شريان حياة أو وسيلة محترفة للنشر والإذاعة تعتمد على حجم هذا الجمهور ، ويعد المحتوى لجذب انتباه هذا الحجم إلى الإعلانات مهما كانست وسيلة النشر.

ويدرك الصحفيون جيداً الدور الخاص بالأعمال التجارية وأصحاب النفوذ الذى أصبح فى صلب النظام والذى يتأثر بأجندتهم التى يعمل على تتفيذها هؤلاء الصحفيين. وبينما تصمم معابير الصحفيين الأخلاقية لتحديد مسئولياتهم ويعتمدون عليها فى ضمان نزاهة الأخبار. يتباهى المدونون بأنهم غير محترفين ولا يحتاجون لأحد لتدقيق الأخبار وراءهم.

ويرى المقال أن قوة المدونات الكبرى تكمن في الصوت العالى الدى لا يمكن السيطرة عليه ، وهوغير مراقب وصاحب اتجاه. بينما تظل دكاكين الصحف ذات ولاء للمعلنين ، وعلاقات طيبة مع المصادر للاستمرار والبقاء بالمعايير التي تضمن لها ذلك. وليس للمدونات مثل هذه الحوافز. الأسباب الأخرى التي ترفع من قيمة المدونات كمصادر بديلة للأخبار هو غياب حراس البوابة والتحرر من كل العقبات التي تؤثر في نزاهتها وقيمتها.

هناك اتجاه يرى أن ازدياد أعداد المدونات والوعى بانتـشارها يـودى الى زيادة تأثيرها ، وتقترح ست قواعد تعتبر أساس السلوك الأخلاقى للنـشر على الشبكة بكل الأنواع ، والتى قد تحتاج إلى إضافات أو تصنيف أبعد لهـا أو إثارة المناقشة حولها.

تسعى المواثيق الصحفية Journalistic Code إلى ضمان الحياد Fairness والدقة Accuracy للوصول إلى الشفافية Transparency أهم سمات المدونات المتميزة ومصدر قوتها. وعلى الرغم من عدم توقع تقديم صورة متوازنة للعالم ، فإن الأمل في الانفتاح اكثر على الحقيقة ومسمادرها انحيازاً وسلوكاً.

وتوقعت أن تصبح يوماً ما مصدراً لوكالات الأنباء أو المؤسسات الإخبارية إذا ما التزمت بسلامة المعلومات ونشرها واتساق المدونين في سلوكهم على الشبكة.

الالتزام بهذه المبادئ في النهاية هي مهارة فردية ومراعساة دقيقسة للمعايير الأخلاقية التالية:

- 1- انشر فقط ما تعتقد أنه حقيقة. أما ما دون ذلك فيمكن الإفصاح عن ذلك صراحة أو ينشر مقروناً بتحفظاتك عليه.
- الشبكة. حتى تكون مرجعاً لما تكتب ، ويسمح للقارئ فسى نفسس الشبكة. حتى تكون مرجعاً لما تكتب ، ويسمح للقارئ فسى نفسس الوقت الحكم بنفسه على دقة الكتابة. وتمكين القراء الوصول إلى الحقائق ليصبحوا نشيطين غير سلبيين. دقة الربط بالمصادر تخلق شبكة واسعة من المعلومات والمعرفة المشتركة. وفي حالة وجود مواقع غير أخلاقية فالأفضل عدم الربط به مع ذكر الموقع وعنوانه وسبب عدم الربط ، ليراجع القارئ ذلك ويتأكد من صحة القرار.
- ٣- التصحيح العلني لأى معلومات غير صحيحة أو مسضللة. وذلك بتصحيح الروابط لتقديم تقرير أكثر دقة ، وهذا التصحيح سوف يظهر بعد ذلك في كل النسخ التالية للمدونات كإضافة على النسخة الأصلية ، وإذا لم يسجل التصحيح على النسخ السابقة أو الأصل سجلها على النسخة اللاحقة. لأن أى من الآخرين قد يسشكك في المعلومات ، ويضيف المعلومات الصحيحة فوراً. وهذا ما يمكن أن يلحظه أى مشارك على الموقع.
- اكتب أي مداخلة Entry كما لو كان من غير الممكن تغييرها. -٤

أضف فقط، ولكن لا تعد الكتابة، أو تحذف حتى لا يتعرض الموقع لموقف إنكار ما كتب أو إنكار الوثيقة التى سبق كتابتها. الإضافة الظاهرة في النسخة الجديدة New Version هي الطريقة الأفضل للتصحيح. فالتاريخ يمكن أن يعاد كتابته ولكن لا يمكن إلغاؤه. ولذلك يفضل التصحيح في النسخ التالية مع الاحتفاظ بالأصلية كما هي.

الاستثناء الوحيد إذا ما أحسست أنك نشرت عن الغير ما كنت مؤتمناً عليه ، ولم يرتح إلى ذلك. ففى هذه الحالة يمكن الحذف كلية والإشارة إلى ذلك.

- الكشف عن أى تعارض فى المصالح. وذلك بداية قبل عرض أو الكتابة عن شىء لك فيه مصلحة ، فالأفضل أن تكشف عن ذلك أو لا ، وبعد ذلك اكتب ما تريد ؛ حتى يتمكن القراء من المراجعة والتقييم للكتابة والتعليق فى ضوء ما أعلنت عنه من مصالح مرتبطة بما تكتب أو تعلق.
- 7- التعریف بالمصادر المتحیزة والمثیرة للشكوك. لأنه من مسئولیة الكاتب أو ناشر المدونة الإشارة إلى ذلك. لأننا لا نتوقع أن یكون لدى القراء القدرة على الكشف عن ذلك ، وبالتالى فإنهم یعتمدون على المدونین فی إرشادهم بوضوح عن طبیعة الموقع المنشور علیه المقال ، أو طبیعة المصدر ، لأن عدم الكشف عن ذلك شهر غیر أخلاقی ما دام القراء لیس لدیهم المعلومات الكافیة للحكم علی ذلك.

ولفترة طويلة ظلت أفكار ربيكا بلود عن الأخلاقيات بالصورة المعروضة مرجعاً ودليلاً للتطوير في اقتراح أخلاقيات المدونات. حتى قدم

جيف جارفيس J. Jarvis في عام ٢٠٠٥ مدخلاً مختلفاً حيث يرى نقطة البداية ليست اقتراح ميثاق أخلاقي للوسيلة بدلاً من أن نفهم أخلاقيات الوسيلة في علاقتها ببيئتها أو مجتمعها كما في الواقع. ولذلك فإنه طرح المدخل في سؤال حول ما الذي يقوله المدونون لنا حول أخلاقياتهم.

ثم انتقل بعد ذلك إلى تحديد ٦ أخلاقيات يرجمها :

- الشفافية Ethic of Transparency : حيث نعتقد أن القراء لهم الحق في معرفة المدونين ومدركاتهم للحكم على ما يقولون.
- الحوار Ethic of Conversation : لأن الحوار هو الذي يــؤدى الله مزيد من الفهم.
- الإنسانية Ethic of Humanity : حيث إن المدونات تهتم بالبعد الإنساني بينما تهتم الوسائل التقليدية بالبعد المؤسسي.
- السربط Ethic of Link: حيث تعتبر المهمة الأساسية للمدونين هو ربط القراء بالأصوات الأخرى ومواد المصدر للحكم بأنفسهم.
- التصحيح Ethic of Correction : إن الأهم هو تصحيح الأخطاء سريعا وبوضوح.
- الحالية Ethic of Immediacy : لأن المعلومات الأفضل هي تتتشر بسرعة.

وفى مقال آخر يرى جى. دى. لاسسيكا J. D. Lasica والصحفيين المحترفين لا تحكمهم نفس القواعد، بينا تركز المواثيق الأخلاقية للمحترفين Ethics Codes على تجنب تعارض المصالح والاهتمامات مع ما يكتبه سواء كان ذلك حقيقة أو وفق إدراكه. وكذلك تجنب المشاركات والأنشطة التى يمكن أن تحطم المصداقية ، ورفض الهدايا والمنح

والمقابل Fees أو الرحلات المجانية أو المعاملة الخاصة إذا كانت تتعارض مع استقامة الصحفى ، كما يجب على الصحفيين المحترفين رفض المعاملة المحابية للمعلنين أو أصحاب الاهتمامات الخاصة ، ومقاومة ضعوطهم للتأثير على التغطية الإخبارية ، مع الحذر من المصادر التي تقدم الأخبار بمنح أو تقود. فإنه بالإضافة إلى ذلك فإن عالم المدونات يقوم على المعابير والعادات التي يشعر أنها مقبولة من المجتمع. وعلى الرغم من أن المدونين ليس لديهم قواعد مكتوبة إلا أن لديهم معتقدات عامة ومبادئ يجب التمسك بها ومنها : ( J. D. Lasica 2005 )

- الكشف عن الدوافع والأفعال.
  - الشفافية.
- الاعتبارات المالية تعتبر القاعدة الذهبية في عالم المدونات.
  - اتبع عواطفك في الموضوعات التي تهتم بها أكثر.
    - كن أميناً واكتب ما تعتقده.
    - ثق في قرائك لتكوين أحكامهم واستخلاصاتهم.
- السمعة هي المبدأ الأهم في العالم الفضائي ، ركز على استقلالك وكمالك ، وتذكر أن افتقاد التّقة يصعب استعادتها.

وفى دراسة مسحية دولية للمدونين قامت بها كلية الاتصال والمعلومات بجامعة نانيانج بسنغافورة ونشرت فى عام ٢٠٠٥ شملت العديد من الاسسئلة للكشف عن الاختلافات بين المدونات الشخصية Personal وغير الشخصية Non-Personal فى عدة مجالات منها المعابير الاخلاقية أنتهست الدراسسة إلى أن كلا منهما يرى أنه ليست هناك حاجة قوية لكود أخلاقيات التسدوين ، وسيصبح ذات قيمة إذا ما وجدوا أنهم فى حاجة قوية له. وأقترحت الدراسسة

أربعة أسس أخلاقية تم دراسة ارتباطها بالمدونات الشخصية وغير الشخصية وهي :-

- الصدق ( قول الحقيقة ) - الصدق

- المستولية Accountability -

- الكشف عن العزو أو الانتساب

- تخفيف الضرر Minimizing Harm

وانتهت الدراسة إلى أن العلاقة الارتباطية بين هذه المعتقدات الاخلاقية والممارسات ضعيفة وغير دالة في النوعين من المدونات. Anoty Koh. ) والممارسات ضعيفة وغير دالة في النوعين من المدونات.

ويرى تيموثى بودرو T. Boudreau أن عالم المدونات يصحح ذاته وأكثر استعدادا فى ذلك عن وسائل الإعلام السائدة فى تصحيح أخطائها. وأن المدونين قد يتظاهرون أو يدعون الموضوعية ، ولكنهم في نفس الوقت واعين بتحيزهم أكثر من العاملين فى وسائل الإعلام التقليدية. وأن انفتاحهم وارتباطهم بالمدونات هو ميل حر وطبيعة إبداعية.

ويركز بودرو على بعض الإرشادات التي تتمثل في الآتي : T. )

Boudreau 2006)

- تجنب تعارض الاهتمامات مع ما تكتب.
  - كن لطيفا وتميز بالكياسة.
- الحرص على علقات الاهتمام المتبادل.
  - الشفافية و تجنب الكتابات المجهلة.
- التمسك بنفس المعابير التي تطلب من وسائل الإعلام السائدة.

- استجابة متعمقة في التفكير عند الرد على التعليقات.
- المدون الأفضل يتمسك بالأفضل في الصحافة مثل الاستقلال، والتعاطف.

وهذه الإرشادات التى تتسم بالصياغة الأولية تعكس خبرات المدونين ورؤيتهم نحو ما يجب أن يتمسكوا به عند الكتابة والعرض فى المدونات ، وهى لم تغفل كسابقتها أهمية الشفافية والإعلان عن تعارض الاهتمامات كسبا لثقة القارئ وتأكيداً لمصداقية المدونات والمدونين. بالإضافة إلى أنها وضعت فى اعتبارها أهمية التمسك بنفس المعايير التى تطلب من وسائل الإعلام السائدة والمحترفين فيها.

ومن خلال تناول خصائص المدونات التي تتسم بالرقي يرى تونى هنج أن هناك قواعد ضرورية وراء إنشاء هذه المدونات واستمرارها مثل: (T.Hung 2007)

- الشفافية Transparency: حيث إنه لا يجب أن تترك المدونات الكبرى سؤالا حول دوافعها ، بمعنى عدم وجود مصلحة أو منفعة خاصة تدور حولها المدونة ، وأن القراء فقط هم المستهدفون لها. وأن كبرى المدونات تسعى إلى ثقة القراء في كتاباتها ، آرائهم ، ارتباطهم. ولذلك فإنه لا يجب أن يغفل المدونون تقديم أنفسهم والسبب وراء إنشاء المدونات والكتابة فيها.
- " الموثوقية Authenticity: فالمدونات الكبرى هي التي تبدأ بالحقيقة، تغطى التفاصيل والمعلومات الخاصة بالطريقة التي يستطيعها ناشر المدونة. الموثوقية ترتبط بالقدرة على توصيل الخبرة الفريدة التي تفتن القارئ Uniquely Fascinating وكونها خبرة متفردة،

وتظهر فى كم العناصر التى تشير إلى ذلك على المدونة مثل الشعار Logo أو التصميم المتفرد.

- الاستقامة والثبات Integrity: وتعنى الوقوف على القيم والتمسك بها في المواقف إلى درجة المخاطرة بألا تكون محبوباً ، أو تسشعر بأنه ليس هناك من يقرأ المدونة. ولذلك لابد من تحديد ما نتمسك به في المدونة ، وما لا نتمسك به ، أوحدود ما يمكن أن تجامل به. المهم الثبات على المبدأ والقيمة والتمسك بها.

وذلك بالإضافة إلى خصائص أخرى ترتبط بالكتابة ومستوى الحماس اللي موضوعات بعينها والتى تعكس الهوى أو الولع Passion بالكتابة فلي موضوعات معينة ويطلق عليها X Factor لأنها غير واضحة للغير وترتبط بالكاتب نفسه ، وتجعله يفكر بعمق وينتظر طويلا لكتابة وجهة نظر يقولها مثلاً، وهي التي تقود إلى ما هو حديث ومتعمق في الاهتمام والكتابة.

وكذلك المشاركة مع مدونات أخرى والارتباط بها Engagement حيث تحتاج المدونات إلى النمو عضوياً بنمو العلاقات والمناقشات المنظمة حول الأفكار لتكون قوية وأكثر انتشاراً.

ومن الدراسات التى ركزت اهتمامها على أخلاقيات التدوين دراسة مارتين كون (M.Kuhn) الى اقترحت كوداً خاصاً لأخلاقيات التدوين من خلال البحث فى الأدبيات ذات العلاقة من جانب ورؤية عالم المدونات فى هذا المجال. لتقدم كودا مقترحا لأخلاقيسات التدوين والمدونين. وقدمت الدراسة إلى مؤتمر مصداقية الصحافة والتدوين الذى عقد بكلية القانون جامعة هارفارد فى ٢٠٠٥/٦/٢١ وهذه الدراسة نجد صدى لها فى معظم ما كتب بعد ذلك من مقالات أو رؤى خاصة باقتراح ميثاق أخلاقسى للتدوين والمدونين. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التى ساهمت فى رصد

الكود المقترح الأخلاقيات التدوين Proposal Code of الكود المقترح الأخلاقيات التدوين Blogging Ethics

وتشير الدراسة إلى أن القيم الهامة للمدونين هي :

| Transparency           | - الشفافية                 |
|------------------------|----------------------------|
| Accountability         | - المسئولية                |
| Minimizing Harm        | - تخفيف الضرر              |
| Free Expression        | - حرية التعبير             |
| Factual Truth          | - الصدق الواقعي            |
| Etiquette              | – اتباع الأصول المرعية     |
| Entertainment          | – التسلية                  |
| Regular Posting        | – التدوين المنتظم          |
| Serve the Greater Good | - استخدام الأكثر جودة      |
| Promote Interactivity  | - الترويج وتتشيط التفاعلية |

واحتلت قيم الصدق والشفافية وتخفيف الضرر وحرية التعير وإتباع الأصول المرعية أعلاها بينما احتلت قيمة المسئولية الترتيب الثالث بعد الصدق ثم الشفافية وتخفيف الضرر وحرية التعبير وإتباع الأصول المرعية الترتيب الثاني.

## وترى الدراسة أن المدونين يجب عليهم أن:

- يدونوا بناء على الأسس المنظمة.
- ليس هناك واجبات دائمة في التدوين.

- التسلية.
- الثقة في الروابط عند استخدام مدونات أخرى.
  - الأمانة في عرض الأراء.
  - الكشف عن التحيز السياسي أو العقائدي.
    - العمل على سهولة قراءة المدونة.
- التصحيح إذا ما كانت هناك أخطاء في الكتابات.
  - المشاركة النشطة في عالم المدونات.

#### وفي نفس الوقت يجب أن يمتنعوا عن :

- إزالة أو مسح الكتابات ( التدوينات ).
- الكذب أو المبالغة والتهويل وكذلك المعلومات المغلوطة.
  - انتهاك حرمة القانون أوانتحال آراء الغير.
    - إزعاج الناس.
    - الكتابات غير المدعمة بالحقائق.
- الكشف عن شخصية المدونين أو المراسلين المجهولة علانية.

وتقارن الدراسة بين القيم الأخلاقية المشتقة من أدبيسات تكنولوجيسا الاتصال الجديدة ، وما توصلت وما سجلته الدراسة في موقع مسح المدونات وهما المصدران اللذان Blogs Survey Site باعتباره يمثل عالم المدونات. وهما المصدران اللذان اعتمدت عليهما الدراسة في بناء الكود المقترح. على الرغم مما يظهر في الاختلاف في الترتيب بينهما ، أو الاختلاف في وجود أو غياب قيم ما في

### فالقيم المشتقة من الأدبيات والدراسة السابقة تمثلت فيها يلى :

- تجنب الخداع.
- زيادة الشفافية.
- الكشف عن الشخصية.
  - تدعيم المساواة.
- تأكيد الاعتبارات الإنسانية.
  - دعم المجتمع.
- . المسئولية عن محتوى الرسائل.
  - توثيق كل المصادر.
- الحصول على التصريح قبل بناء الوصلات والروابط.

# أما القيم التى تم التوصل إليها من المسح - وأشار إليه الكاتب بعالم المدونات - فقد تم ترتيبها على الوجه التالى:

- زيادة الشفافية
- المسئولية عن محتوى الرسائل
- النضال من أجل الوقائع الحقيقة
  - تخفيف الضرر عن الآخرين
    - حماية حرية التعبير
- تقدير أصول وبروتوكلات المدونات
  - كن مسليا

- دعم التفاعلية
- التدوين بانتظام

وحيث إن هدف الدراسة لم يكن تفسير أسباب الاتفاق أو الاخستلاف وإنما العرض المقارن فقط لأغراض الإفادة من المسصدرين. فقد اكتفى الباحث بالعرض فقط ، واقترح كوداً خاصاً بأخلاقيات التدوين وألحقه بكود آخر للمدونين.

#### الكود المقترح لأخلاقيات التدوين:

- دعم حریة التعبیر. بالتدوین بناء علی أسس منظمة مثلما تـزور
   أوتدون علی مواقع أخری فی مجتمع المدونات.
- وتجنب وضع القيود لإتاحة مدونتك لأفراد أو جماعات معينة، ولا تلغى رسائل أو تعليقات ما دامت قد أرسلت.
- كن واضحاً بقدر الإمكان صريحاً بالكشف عن الانتماء الشخصى الذي قد يؤثر في الآراء التي تعبر عنها في مدونتك.
- التأكيد على العوامل الإنسانية في التدوين. بالكشف عن شخصيتك وإبرازها فيما ترى أنه صواباً. وتأكيد المساواة بعدم وضع القيود على أشخاص أو جماعات من المستخدمين لمدونتك. وتخفيف الضرر عن الآخرين فيما تتشره من معلومات. وساعد على إنسشاء مجتمع مميز من خلال ربط مدونتك بالآخرين ، ودعم قائمة المدونات لتشجيع الزوار لمدونتك لزيارة الآخرين ، مع تسهيل بناء العلاقة مع قرائك.
- ناضل من أجل الوقائع الحقيقية ، ولا تخدع القراء. وكسن مسسئولاً

عن المعلومات التى تدونها على الموقع. واربط كل رسالة بكل المصادر المرجعية ، مع تأمين التصريح بالربط مثل القيام به مع مدونات أخرى أو محتوى آخر على الويب.

- دعم التفاعلية. بالتدوين المنتظم ، مع مراعاة الأصول والبروتوكلات والسياسات الخاصة بالمدونات التي ترسل إليها رسائل وتزورها. وابذل الجهد لتكون مسليا وظريفا ما فيه الكفاية لتشجيع إعادة الزيارة لموقعك.

#### ويلخص الكود الأخلاقي للتدوين فيما يلي:

- دعم حرية التعبير
- الوضوح بقدر الإمكان فيما يتعلق بالتحيز والانتماء الشخصى.
  - التأكيد على العوامل الإنسانية.
  - الكشف عن الشخصية.
  - دعم المساواة في مجتمع المدونات.
    - تخفيف الضرر عن الآخرين.
      - دعم البناء الاجتماعي.
        - الأسبقية للوقائع الحقيقية.
        - عدم خداع القراء.
  - المسئولية عن المعلومات التي تدون على المدونة.
    - الربط مع كل المصادر.

- تأمین التصریح بالربط قبل بنائه مـع المـدونات الأخـرى ومحتوى الویب.
  - دعم التفاعلية.
  - التدوين بناء على أسس منتظمة.
  - احترام الأصول والبروتوكولات الخاصة بالمدونات.
    - كن ظريفا ومسليا.

### كود أخلاقيات المدونين:

- كن أميناً ومحايداً في جمع المعلومات ، وكتابة التقارير ، وتفسير المعلومات.
  - عدم انتحال آراء الغير.
- التعرف على المصادر والارتباط أينما تكون ذات جدوى. فالناس ترتبط بالمعلومات كلما كانت صادرة عن مصادر موثوق بها.
- الاهتمام بالمداخلات ، والاقتباسات والعناوين والمصور ، وكل صور المحتوى الأخرى التي تزيد من تمثيل الموضوع ، وبما يلقى الضوء على السياق.
- عدم تحریف محتوی الصور بدون الکشف عن معالم التغییر ، وإذا کانت هناك معلومات استفهامیة ، اجعلها واضحة حتی لا تثیر الشكوك.

- التفرقة بين التأييد Advocacy والتعليقات والمعلومات الحقيقية. وكل كتابات التأييد أو التعليقات لا يجب أن تغفل الحقائق أو السياق.
- تخفيف الضرر. مع ضرورات التعامل مع المصادر والمفردات كإنسان بما يستحقه من احترام.

#### - ويجب على المدونين:

- التعامل بشفقة مع هؤلاء الذين ربما يتأثروا بخصومة من محتوى المدونة ، واستخدام حساسية خاصسة فيما يخص الأطفال والمصادر أو الأفراد غير الخبيرة.
- كن حساساً عندما تبحث أو تستخدم المقابلة أو الصور لهؤلاء الذين يتأثرون بالدراما والمواقف الصعبة.
- اعرف أن جمع المعلومات والتقارير ربما يسبب ضرراً أو قلقاً. مطاردة المعلومات ليست رخصة للتعالى أو الغطرسة.
- اعرف أن خاصة الناس لهم حق كبير لصنبط المعلومات حولهم عن العامة ، وكذلك من يبحثون عن القوة أو التاثير أو الانتباه. وتجاهل الحاجات العامة التي يمكن أن تدفع إلى اقتحام خصوصية أي فرد.
- كن حذراً فى تعريف الحدث المشبوه ، وضحايا جرائم الجنس ، والمجرمين المشتبه فيهم قبل المحاكمة.

### - كن مسئولاً:

- تجنب الأخطاء وصححها سريعاً.
- اشرح مهمة المدونة ، وادع إلى حوار مع الناس حول محتواها والمدونين.
- اكشف عن تباين الاهتمامات والسولاءات والانتسابات ،
   والأنشطة ، والأجندات الشخصية.
- تتكر للمعاملة المتحيزة للمعلنين وأصحاب الاهتمامات الخاصة ، وقاوم ضغوطهم للتأثير في المحتوى ، واكشفهم للقراء.
- كن حذراً مع المصادر التى تقدم معلومات متحيزة ، وعندما
   تقبل مثل هذه المعلومات اكشف التحيز فيها.
- عند عرض أى ممارسات غير أخلاقية للمدونات الأخرى،
   واجه بنفس المعابير من يتمسكون بغيرها.

## التعريف بالمعايير ومؤشرات القيساس

تفتقد الدراسات الإعلامية بصفة عامة الطرق والأساليب التى تـساعد فى إصدار الأحكام وتقويم الأداء والمنتجات فى إطار علمى. ذلك أنها فـى مجموعها تعتمد على أدوات جمع البيانات - وهى مخصصة لذات الغـرض فقط - فى القياس والحكم، من خلال الأراء التـى يقـدمها أفـراد العينات

المختارة أو ما يتوصل إليه الباحث نتيجة التحليل الذى يفتقد إلى كثير من مستويات الدقة والموثوقية في دعم هذه النتائج.

ويكون ذلك دليلاً للحكم على الأداء الإعلامى ، والذى يعتمد فى كثير من الأحوال على المهارات الشخصية ، والمكانة التى تميز البعض عن الآخر فتجعلهم نموذجاً للآخرين ، دون وعى بالقيمة العلمية المضافة وتقدير أهميتها ، وتطوير الأداء والمنتج الإعلامي في النهاية.

وقد يتم رصد هذه المهارات وتسجيلها في أدلة مرجعية ، فيدرسها الطلاب في أقسام وكليات الإعلام بعد ذلك على أنها أسس للأداء دون النظر إلى تحليل هذه المهارات وتقييمها في إطار الخصائص والسمات الشخصية للمؤدى، وتباينها، والسياق الذي تم اكتساب هذه المهارات فيه من جانب آخر. والحكم بعد ذلك على قبولها أو رفضها.

ولذلك فإن البداية العلمية تبدأ من المؤسسات العلمية والتعليمية في صياغة محكات أو مقاييس للأداء تكون هي الأدوات الرئيسية للتقويم والحكم بصلاحية الأداء والمنتج الإعلامي في النهاية. وهو ما نفتقده في هذه المؤسسات.

وهناك العديد من الأدوات العلمية التي تقوم برصد الأشياء وتقييمها وتقرير صلاحيتها وجودتها ومنها:

- المعايير
- المستويات
- المؤشرات

والتى يتم قياسها وتقدير أوزانها ، تمهيداً للحكم والتقويم بناء على مقاييس يتم تصميمها لهذا الغرض.

#### - المعايير Criteria

هى مواصفات كيفية أو كمية أو كمية قياسية أو معيارية ، يعكس وجودها أو غيابها درجة اكتمال الأشياء أو كفاءتها وقبولها.

وتعتبر بذلك أساس الحكم على الأداء أو المنزلة أو المكانة أو الصلاحية.

ودرجة الاكتمال أو الكفاءة أو القبول هي الدرجة التي تحقق الهدف من وجود هذه الأشياء.

ولذلك فإن المعابير ترتبط بداية بالأهداف التي تتحقق بوجودها. ولذلك فإن درجات وجود المعابير أو غيابها ، قد تختلف باختلاف عوامل عديدة تعتبر ضرورة لتحقيق الأهداف في ظروف معينة ، قد تختلف من فتسرة لأخرى ، أو دولة لأخرى ، أو باختلاف الإمكانيات المتاحة التي قد تفرض تبايناً في الدرجات عند القياس للشيء الواحد. مثل معايير الأيزو ISO التي قد يختلف مستواها من دولة لأخرى حيث تختلف الظروف والسياقات والإمكانيات.

والمعايير بذلك تستبعد الأحكام التي تقوم في جزء كبير من إجراءاتها على التقدير الذاتي والرؤى الشخصية ، ولذلك لزم الأمر وضع خصائص أو صفات موحدة للأشياء للحكم عليها لتحقيق مطلب الموضوعية وعدم التحيز في إصدار هذه الأحكام وتقليل مدى التفاوت بين آراء المحكمين.

وهى فى البداية تكون دليلاً ومرشداً للأداء أو الوجود ، وفى مرحلــة أخرى تكن أداة للمعايرة والقياس والتقويم لهذا الأداء.

وتعتبر المعايير ضرورية للتوجيسه والتقسويم فسى الأداء والعمليسات والمخرجات المستهدفة لهذا الأداء وتلك العمليات.

#### - أما المستوى Standard

فيعبر عن ما يجب أن تكون عليه الأشياء في ظروف معينة. ويعكس الدرجة القصوى في هذه الظروف على مقياس الحكم على الأشياء. وللذلك فإن المستوى يتحدد في ضوء ما يجب أن تكون عليه الأشياء.

وإذا كانت المعايير توضع بداية للحكم على أساسها ، فإن المستوى يحدد أيضاً بداية لوضع تصنيف ناتج قياس وجود المعايير أو غيابها.

وعلى سبيل المثال فإننا يمكن أن نقسول أن الطالب في الدراسة الأكاديمية يصبح متخصصاً إذا ما درس ٦٠ ساعة تخصصية (معيار) ولكننا لا نقول أنه متخصصاً متميزاً ما لم يكن تقدير الدراسة ممتاز أو جيد جداً على الأقل (مستوى).

ويخلط الكثير من الخبراء والباحثين بين مفهوم المعيار والمستوى ، حتى أن البعض منهم يستخدمهم كبدائل بعضهما. ولكن التباين يبدو واضحاً في التعريف بالمعيار بأنه درجة اكتمال الأشياء لتحقيق الأهداف الخاصة بوجودها. ولا يشترط في درجة القياس أو المعايرة أن تكون عند الحد الأقصى للقياس.ولكن المستوى يجب أن يكون عند الحد الأقصى في ظروف معينة. فنحن نرى أن الفرد حرارته عالية عندما ترتفع درجة الحرارة عن

٣٧ (معيار ارتفاع درجة الحرارة) ولكننا لا نلجاً للطبيب إلا عندما تصل درجة الحرارة إلى ٣٩ (مستوى) مثلاً.

ولذلك فإن المعيار يوضع مقترناً بعد من الخصائص ذات الأوزان المحددة لتحديد المطابقة أو الاختلاف مع المعيار. أما المستوى فإنه يقترن بوجود الخصائص عند الحد الأقصى. في ظروف معينة تبعاً لأهداف محددة مقدماً.

#### - والمؤشرات Indicators

هى مجموعة الخصائص التى تصف المعيار ، ويستم عليها القياس وتقدير الأوزان ، ويتم الحكم على الأشياء بوجود هذه الخصائص عند أوزان معينة ، وقبول الأشياء على أساسها.

أو هى دوال على وجود الخاصية أو الصفة ، التى تصف الأشياء ، ويمكن أن يكون المؤشر كمياً ، أى يكون الوصف من خلال قيم كمية (متغيرات كمية ) أو كيفياً ويعتمد على وجود الخصائص المتعددة للصفات مثل درجات اللون ، مواقع الأشياء ، قوتها ، وغيرها من الدوال على وجود الخصائص بأنواعها ومستوياتها.

وعلى سبيل المثال عندما نقول من معابير قبول الدعوى أن يكون النشر في صحيفة (معيار) ومن مؤشرات هذا المعيار:

- عدد من الصفحات المطبوعة.
  - تصدر تحت اسم واحد.
  - تصدر بصفة منتظمة.

- تصدر بصفة دورية.

وهذه مؤشرات معيار الصحيفة كأساس لرفع الدعوى وقبول الحكم

وإذا ما كنا نبحث فى تقييم الأشياء أو تقويمها ، فليس شرطاً أن تكون المؤشرات كلها موجودة بأوزان متساوية وإلا فقد التقدير أهميته ، ولكن يمكن أن يكون لكل مؤشر وزن أو قيمة يعكس متوسط مجموعها فى النهاية القيمة التى يتقرر على أساسها الحكم بقبول الأشياء أو رفضها.

وبذلك فإن المعايرة أو القياس تتطلب وجود المعايير والمؤشرات الدالة معاً. حيث إنها تعتبر أدلة للأداء ، وضبط وتوجيه العمليات لجودة المنتجات والمخرجات والحكم على صلاحيتها وتقويمها.

#### ويشترط في المعايير والمؤشرات:

- أن تكون واضحة قابلة للوصف والتقنين.
  - أن تكون قابلة للتطبيق.
  - أن تكون قابلة للقياس.
- الاتفاق عليها من جانب الخبراء والمتخصصين في مجالات الحكم والتقدير والتقويم .
- أن تكون قابلة للتعميم على النماذج المختلفة ذات الخصائص المشتركة لأغراض الحكم والمقارنة.

وهي بذلك تعتبر ضرورة للتقييم والتقويم وإصدار الأحكام الــصائبة ،

واتخاذ القرارات الخاصة بالأداء والعمليات والمنتجات. حتى تكون هذه الأحكام موضوعية يعتمد في إطلاقها على القرائن والسدلالات والملاحظة للجميع. بدلاً من التخمين أو الأحكام الذاتية.

وتعتبر الأدبيات والدراسات السابقة ، وبصفة خاصة التوصيات التى تهتم بالأسس والشروط الضرورية لضبط الأداء والعمليات والنتائج. بجانب النماذج المشابهة والمعايير الدولية والمحلية ، ونتائج الممارسة المهنية ، يعتبر كل ذلك المصدر الأساسى لاشتقاق المعابير والمؤشرات وأساليب القياس وتقدير الأوزان ، وبناء قائمة المعابير والمؤشرات الخاصة فى المجال الرئيسية والمجالات الفرعية.

#### ويتم بناء قائمة المعايير والمؤشرات بحيث تشمل:

- تحديد المجال العام للتطبيق والقياس. مثل معايير الأداء المهنسى للقائم بالاتصال في الصحف.
- تحديد المجالات الفرعية للتطبيق والقياس مثل: كفايات التأهيل والتدريب / العلاقة مع المصادر / كفايات الكتابة والتحرير / كفايات المراجعة والتصميم / أخلاقيات الممارسة المهنية ..... وغيرها من المجالات التي يتم قياسها وتقويمها بناء على معايير الأداء الخاصة بها.
- تحديد المؤشرات الدالة على كل مجال من المجالات الفرعية السابقة.
  - تحديد الأوزان الضرورية لكل مؤشر من المؤشرات الدالة.

# وتأخذ القائمة بعد تصميمها الشكل التالى: قائمة معايير الأداء المهنى للقائم بالاتصال في الصحف

| ملاحظات | المستوى أو الأوزان | المعايير والمؤشرات                                        | رقم<br>المسلسل |  |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--|
| معيار   |                    | أن يوفر التأهيل قدراً من المعرفة المتخصصة ومهارات الأداء  | ,              |  |
| مۇشر    |                    | من خریجی کلیسات و اقسام الصحافة                           | 1/1            |  |
| مؤشر    |                    | أتم ٢٠ ساعة تدريبيــة<br>في معامل الكلية                  | ۲/۱            |  |
| مؤشر    |                    | أتم ٢٠ ساعة تدريبيــة<br>فــى أحــد المؤســسات<br>الصحفية | ٣/١            |  |
| مؤشر    |                    | أنجز مشروعاً في الكتابة                                   | ٤/١            |  |
| مؤشر    |                    | أنجز مشروعاً في تصميم<br>الصفحات<br>وهكذا                 | 0/1            |  |

ويمكن الاستغناء عن تقدير المستويات والأوزان إذا لم تكن هناك حاجة لتسجيل مستويات أو تقديرات متباينة ويكتفى بالإنجاز أو وجود المعيار والمؤشر فقط. ويمكن إعادة تصميم هذه القائمة بما يتفق مع أهداف وضرورات تحديد المعايير، وكذلك تحديد وجود أو غياب هذه المعايير ومستوياتها.

وقد رأينا الاعتماد على هذه المفاهيم في الرصد والقيساس والحكم بصلاحية المدونات وقبولها.

وفرض ذلك إعادة صياغة الكثير من المفاهيم والأطر النظرية السابق تقديمها في الوصف والتعريف لبناء عدد من المعايير والمؤشرات للاسترشاد بها في البناء والأداء ولتكون دليلاً للحكم والتقويم للمدونات ومواقعها على شبكة الإنترنت في إطار قائمة خاصة تم تصميمها لهذا الغرض.

# معايير تقويهم المدونهات ومهؤشها القيساس

لعل من أهم العوامل التي ساعدت على زيادة مواقع المدونات وانتشارها على المستويات العالمية والإقليمية عامل الحرية التي يتمتع بها المدونون في البناء والتعبير في شتى الموضوعات وطرح الأفكار التي تتمتع بمستوى عال من الجرأة غير المعهودة في وسائل الإعلام التقليدية ، فضلاً عن غياب ضوابط السلطة والرقابة على ما يقال على صفحاتها.

وبقدر انتشار المدونات ، وقدر المعجبين بما تقول أو من يقول ، بقدر ما يوجه إليها من نقد يتمثل في غياب الضوابط الذاتية. والخروج على التقاليد

والمعايير الاجتماعية في بعض الأحوال ، فضلاً عن غياب الكثير من الأسس الفنية واللغوية في العرض والتقديم ، وغياب قدر من الأخلاقيات التي تنظم الأداء والعلاقات مع الغير والمجتمع. خصوصاً أن الاهتمام بها بدأ ينزداد ، وتزداد الرغبة في تنظيمها وضبط الأداء فيها باعتبارها منفذاً أساسياً للتعبير بديلاً عن الوسائل التقليدية ، بهدف المحافظة عليها وتطويرها.

وذلك ما يدعو إلى محاولة ضبط البناء ، والكتابة والعرض والتقديم ، والأخلاقيات وفق ضوابط ومعايير تجد اتفاقاً بين الخبراء وبين المدونين وبعضهما.

ولذلك كانت هذه المحاولة في صياغة عدد من المعايير وفق محاور إنشاء المدونات واستخدامها من طرفي المشاركة فيها - الكاتب والقيارئ - والضوابط الأخلاقية والقيمية التي يجب أن تسود الأداء فيها.

والمعايير المطروحة تم اشتقاقها من الملاحظة العلمية لبناء المدونات ، ولغة الكتابة فيها ، وأساليبها ومتطلبات المواءمة مع الأخلاقيات والتشريعات التي تكفل لها الحماية. بالإضافة إلى اشتقاقها من أدبيات الكتابة والتحرير والأخلاقيات الإعلامية. بجانب رصد آراء المدونين والخبراء واتجاهاتهم نحو الارتقاء بالمدونات وتجنب سلبياتها.

ويمكن تقسيم المعايير المطروحة في أربعة محاور رئيسة تتمثل في

- المعايير العامة التى ترتبط بالمفهوم وتأكيد الفروق بينها وبين
   المواقع الأخرى.
  - ٢ معايير البناء
  - ٣ معابير الكتابة والتحرير.

#### ٤ - المعابير الأخلاقية.

ويضم كل محور عدداً من المعايير التى يمكن القياس عليها من خـــلال رصد المؤشرات التى تصف وجود المعيار أو غيابه.

# أولاً : المعايير العامة :

#### ١ - الاستقلال

١/١- اتفاق أعباء الإنشاء والتشغيل مع إمكانيات المدونين.

١/٢- الاستضافة غير المشروطة للموقع.

٣/١- عدم الاعتماد بالكامل على المجالات الخاصة بالمواقع المضيفة .Domain

1/٤- عدم الارتباط بالمواقع التجارية.

١/٥- عدم سيطرة الإعلان على الموقع.

٦/١- الانتماء للفكرة والهدف من إنشاء المدونة فقط.

٧/١- وضوح اتجاه الفكرة والهدف.

١/٨- عدم وجود علاقات المصالح مع السلطة وأصحاب النفوذ.

# ٢ - أن تكون للمدونات وظائف وأدوار محددة ( الوظيفية )

١/٢ - أن ترتبط الوظائف والأدوار بالهدف أو الأهداف من إنشائها.

٢/٢- وضوح الأدوار والوظائف.

٣/٢- أن ترتبط الأدوار والوظائف بالحاجات.

- ٤/٢ التفرقة الواضحة بين حاجات المجتمع أو أصحاب الاختصاص والقضايا.
  - ٣ دعم المشاركة في الموضوعات والأفكار والآراء المطروحة.
- 1/٣ وضوح القضايا والأفكار المطروحة لكل المتلقين أو أصداب الاختصاص.
  - ٣/٣ دعم مشاركة كل المتلقين دون تمييز.
  - ٣/٣- عدم وجود قيود على المشاركة والتعليق.
- $\frac{1}{2}$  التشبيك الاجتماعى ، والمـشاركة فــى قــوائم المــدونين ، والمشاركة فى مجتمع المدونات.
  - ٣/٥- سهولة التسجيل الزمني للرسائل والمدونات.
  - 7/٣ الارتباط المتبادل بين المدونة والمدونات الأخرى.
    - ٤ التغطية ( الشهرة والانتشار ).
    - 1/٤ كثافة المشاركة والتعليقات.
    - ٢/٤- تكرار الاستخدام والتسجيل في الموضوعات.
  - ٣/٤- تكرار ظهورها على محركات البحث العامة والمتخصصة.
    - ٤/٤ ترتيبها في الظهور على محركات البحث Rating.
      - ٥/٤- تكرار ظهور ها على المدونات الأخرى.
      - 3/٢- الاستشهاد بها في وسائل ومواقع غير المدونات.

#### ٥ - حرية التعبير لكل الأطراف.

- ١/٥ تناول كل الموضوعات أو الأفكار أو الآراء في مجال المدونة دون تفرقة أو تمييز.
  - ٥/٧- الطرح والتتاول بالعمق الكافى ، لتكوين الآراء الصائبة.
- -٣/٥ التحديث المسستمر للموضوعات أو الأفكسار أو الآراء المطروحة.
- ٥/٤ الإتاحة غير المشروطة للتعليقات وعرض الآراء دون تفرقـــة أو تمييز.
  - 0/0- الإتاحة غير المشروطة للأراء المؤيدة والمعارضة.
- ٥/٦- عدم التدخل بالحذف أو التعديل في التعليقات والحوارات والآراء.
  - ٥/٧- مراعاة التقاليد والأعراف والضوابط الاجتماعية.
- ٥/٥- مراعاة الضوابط القانونية والتشريعية عند تتاول الآخرين وأفعالهم.
  - ٩/٥- إتاحة الرد والتصحيح.

#### ٦ - المصداقية

- ٦/٦ التعريف بالمدون أو الكاتب أو الناشر وسيرته الذاتية.
  - ٢/٦- وضوح الخبرة والتجربة والإنجازات.
  - ٣/٦ عدم نشر الأفكار أو الآراء أو التعليقات المجهلة.

2/٦ عدم التحيز في العرض والتقديم وإتاحة المشاركات والتعليقات.

٦/٥- الأمانة في عرض الأراء والافكار.

٦/٦- وضوح الاتجاه وإعلانه.

-V/7 اتفاق محتوى الرسائل مع اتجاه المدون أو الناشر.

٨/٦ الدقة في عرض البيانات والتحقق من صحتها.

7/٦- التركيز على الحقائق في العرض والتقديم.

٦/٠١- وضوح الاستشهادات وتوثيقها.

1/1- الإعلان بوضوح عن المرجعية الفكرية.

# ثانياً: معايع التصميم والبناء

٧ - إتاحة المشاركة بالتعليقات والمداخلات.

١/٧ - وجود مساحة خاصة بكتابة التعليقات.

٧/٧- سهولة كتابة التعليقات.

-7/ تعليمات واضحة لكتابة التعليقات.

٧/٤- وضوح الروابط الخاصة بأجزاء التعليقات في حالة تجزيئها أو الربط بعنوانها.

٧/٥- إشارة إلى عدد التعليقات السابقة على الموضوع.

٧/٧ - طريقة واضحة لإتاحة التعليقات السابقة واستدعائها.

٧/٧ ربط التعليقات بالتعليقات السابقة في نفس الموضوع.

 $-\Lambda/V$  ربط التعلیقات بمدونات أخرى فى حالة اشتراكها فى موضوع واحد.

٩/٧ - الاستجابة السريعة للتعليقات.

#### ٨ - الاهتمام بوجود الروابط وتعليمات استخدامها

 $^{\wedge}$ ۱- ثراء الروابط في موقع المدونة.

٨/٢- سهولة الوصول إلى الروابط.

٣/٨- سهولة التجول في شبكة الروابط.

٨/٤ - سهولة ربط التعليقات والمداخلات بالموضوعات.

٨/٥- سهولة بناء الروابط مع المدونات الأخرى والتجول بينها.

٨/٦- تنظيم الأرشيف وسهولة الاستدعاء.

-V/A التسجيل الزمنى للرسائل والتعليقات والمداخلات (التاريخ ووقت النشر).

٨/٨- إتاحــة عنــاوين الــربط الــدائم للموضــوعات والتعليقــات والمداخلات.

٨/٩- بناء الروابط المرجعية وسهولة استخدامها وتوظيفها.

#### ٩ -- سهولة الاستدعاء والتجول.

٩/١ - تصنيف واضح للرسائل والتعليقات والمداخلات.

7/٩- التعريف بإرشادات التجول بين الروابط الداخلية.

٣/٩ - التعريف بإرشادات الاستدعاء من الأرشيف.

- ٤/٩ التعريف بإرشادات استدعاء الروابط الخارجية.
- ٩/٥- التعريف بإرشادات التجول بين الروابط الخارجية.

#### • ١ - سهولة الاتصال والتفاعل

- ١/١- تعدد وسائل الاتصال والتفاعل مع المتلقين والمشاركين وبين بعضهم.
- ٢/١- التعريف بطرق استخدام وسائل الاتصال والتفاعل خارج المدونة.
- ٣/١- تأمين استخدام المتلقين والمشاركين لوسسائل الاتصال والتفاعل داخل المدونة وخارجها.
  - ١١ تعميم خدمات توصيل الأخبار والأفكار والموضوعات ونشرها.
    - ١/١١ سرعة توظيف هذه الخدمات واستخدامها.
- ٢/١٦ توظيف هذه الخدمات مع الأجهزة المتعددة التي تستقبلها
   (الحواسب ، الأجهزة النقالة ، أجهزة الاستمتاع والتسجيل الخاصة ).
- ۱ /۳/۱ توفير الروابط الخاصة بما ينشر بواسطة هذه الخدمات داخل المدونة وخارجها.
- ١ /٤- إتاحة استقبال التعليقات التي ترسل إلى المدونة من خلل هذه الخدمات.
  - ١٢ تجهيز المدونات بتصميم النشر بالوسائل المتعددة واستقبالها.
    - ١/١٢ تجهيز المدونات بتصميم نشر الصور الفوتوغرافية.

- ٢/١٢ تجهيز المدونات بتصميم نشر صور الفيديو.
- ٣/١٢ تجهيز المدونات بتصميم نشر الصوت والتسجيلات الصوتية.
- ٢ / ٤/١ تجهيز المدونات بتصميم استقبال التعليقات والمشاركات بالصور الفوتوغرافية وصور الفيديو والتسجيلات الصوتية.
  - ١/٥- تأمين التفاعيل بصور الفيديو والرسائل الصوتية.
- 7/۱۲ التعريف بإرشادات التفاعل بصور الفيديو والرسائل الصوتية.
- ٧/١٢ التعريف بالضوابط الخاصة باستقبال الصور الفوتوغرافية ،
   وصور الفيديو ، والرسائل الصوتية ، وقبولها ونشرها.

# ثالثاً: معايير الكتابة والتعرير:

## ١٣ - البساطة والسهولة ومراعاة يسر القراءة:

- ١/١٣ استخدام الفقرات والجمل القصيرة.
- ٢/١٣ استخدام الجمل الصريحة والواضحة والمباشرة.
  - ٣/١٣ عدم استخدام الجمل الاعتراضية بكثرة.
    - ٤/١٣ استخدام الكلمات الشائعة.
  - 7/١٥ عدم استخدام الكلمات الغامضة والمهجورة.
- 7/۱۳ عدم استخدام المصطلحات التخصيصية ، مسالسم يكن المشاركون من أصحاب الاختصاص.

- ٧/١٣ عدم الاستغراق في اللغة المحلية واللهجات.
  - ٨/١٣ عدم التكرار.
  - 9/1٣ غلبة الطابع الخفيف في أسلوب الكتابة.
    - ١٠/١٣ رسالة واحدة لموضوع واحد.
- 11/1۳ الإيجاز واستخدام الموجز مع الروابط في حالة الموضوعات الطويلة، لا تزيد عدد الكلمات عن ٢٥٠ كلمة تقريباً.
- 17/۱۳ استخدام أدوات التأكيد والإبراز في الكتابة ( بنط أسـود ، خطوط ، أيقونات ،... ، وغيرها ).
  - ١٣/١٣ شمول العنوان للموضوع أو القصة أو التعليق.
    - ١٤/١٣ العناوين الفرعية متعددة ومعبرة.
- 10/1۳ استخدام قوائم التوجيه في حالة تعدد الأفكار والموضوعات أو التعليقات.
  - 17/17 استخدام علامات الاقتباس وتوثيق المصدر.
  - ١٧/١٣ وجود الكلمات الدليلية أو المفتاحية للموضوع.
- ۱۸/۱۳ التطوير والتحديث في أساليب الكتابة التي نتفق وخصائص المشاركين.
  - ١٤ الالتزام بقواعد اللغة السليمة.
  - ٤ //١- الأخطاء اللغوية محدودة.
  - ٢/١٤ عدم الإفراط في التقديم والتأخير.

- ٤ /٣- عدم الإفراط في استخدام المبنى للمجهول.
- ٤ / ٤ عدم الإفراط في استخدام الصفات الإيجابية أو السلبية دون داع ، والمبالغة فيها ( أساليب التهويل أو التهوين ).
  - ٤ / ٥ التأكيد على وحدة المعنى والدلالة.
    - ٤ / ٦/ وضوح المعلومات الاستفهامية.
  - ٤ /٧- الاستخدام الصحيح لعلامات الوقف في اللغة.
    - ٤ /٨- مراعاة المهارات اللغوية للمشاركين.

# رابماً : المايير الأخلاقية :

# ١٥ - الشفافية والوضوح

- 0 1/1- الإعلان الصريح والواضح عن شخصية المدون أو الناشر وسيرته الذاتية.
  - ٥ ٢/١- الكشف عن الانتماء والتحيز السياسي والعقائدي.
    - ٥ / ٣/١ الكشف عن الأفعال والدوافع.
  - ٥ / ٤ الكشف عن الجوانب المالية ومصادر التمويل للموقع.
    - ٥/١٥- الكشف عن تعارض الاهتمامات والمصالح.
    - ٥ / ١ عدم الخداع أو التضليل أو تزييف الحقائق.
    - ٥ ٧/١- التعريف بالمصادر المتحيزة والمشكوك فيها.
- $-\Lambda/1$  الكشف صراحة عن أى معلومات غير صحيحة أو مغلوطة وتصحيحها.

#### ١٦ - المستولية عن النشر في المدونة

- 7 //۱ الإعلان بوضوح عن المسئولية عما ينشر من رسائل، أو تعليقات، أو آراء، أو مداخلات في الموضوعات المختلفة.
  - ٢/١٦ تأمين المشاركين وحمايتهم.
- ٣/١٦ الأمانة والحياد في جمع المعلومات وكتابة التقارير وتفسير المعلومات.
- ٤/١٦ عدم انتحال آراء الغير ، أو الإسناد غير الصحيح للوقائع والأقوال.
  - ١٦/٥- التفرقة بين الآراء الشخصية والمعلومات الحقيقية.
    - ٦/١٦ الإعلان عن المصادر الموثوق فيها.
- ٧/١٦ عدم التحريف أو التعديل في محتوى الصور والرسوم بدون الكشف عن معالم التغيير وأسبابه.
  - ٨/١٦ عدم الاعتماد على وثائق مسروقة.
  - ٦ / ١٩- عدم الاعتماد على مصادر مجهولة.

#### ١٧ - مراعاة العوامل والاعتبارات الإنسانية في النشر

- ١/١٧ تخفيف الضرر عن الأخرين.
- ٢/١٧ الحرص على علاقات الاهتمام المتبادل.
  - ٣/١٧- تدعيم الثقة في المتلقى والمشارك.
  - ٧ / ٤/١ تدعيم التفاعل والاتصال مع الآخرين.

١١/٥ مراعاة الحساسية الخاصة للبعض نحو نشر الصور الفاضحة أو المسيئة أو المؤلمة.

٦/١٧ عدم اللجوء إلى التهديد أو الإرهاب الفكرى أو العقائدى.

#### ١٨ - المسلولية الاجتماعية

1/۱۸ - المحافظة على التماسك الاجتماعي وعدم نشر ما يثير الفتنة الطائفية أو المذهبية أو الطبقية.

٨ ٢/١- دعم القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وعدم التشكيك فيها.

٣/١٨ البعد عن اساليب الإثارة والتهييج الانفعاليسة في الكتابسة والنشر والتعميم، في كافة صورها وأبعادها، والتمسك بالكتابة الموضوعية، والاعتماد على المثيرات العقليسة والجدل الفكري الواعي.

٨١/٤ - عدم نشر مواد أو وثائق محظورة قانوناً أو بأمر قضائي.

١٨٥٥ عدم إدانة المجتمع أو النظام أو الفئات دون سند قانوني.

١/١٨- دعم حق المجتمع في الاتصال والمعرفة، والالترام بنسشر الحقائق والتفاصيل الخاصة بالوقائع والأحداث، وبصفة خاصة التي تشكل خطورة على المجتمع والبناء الاجتماعي.

#### ١٩ - تدعيم حقوق الغير

١/١٩ - دعم مبدأ المواطنة.

٩ ٢/١ - احترام الخصوصية للأفراد مهما كانت مكانتهم أو مواقعهم.

- 9 /٣/١ تأكيد المساواة في إتاحة النشر في المدونة والتعليق أو المداخلة على ما ينشر فيها من رسائل أو تعليقات الأخرين.
- 9 / ٤ احترام رأى الآخرين وأفكارهم مهما كانت درجة التباين أو الخصومة.
  - 9 //٥- عدم إسناد التهم للأخرين دون سند قانوني.
  - ٩ ٦/١٩ احترام حق الغير في الرد والتصحيح والدفاع عن نفسه.
- 9 //٧- عدم مطاردة الآخرين وإزعاجهم للحصول على المعلومات أو الأخبار.
- ٩ / ٨- عدم نشر أخبار أو معلومات عن الغير دون التحقيق من صحتها.
- 9/۱۹ عدم نشر وثائق أو صور خاصــة بـالآخرين ذات طــابع شخصى أو عائلى دون تصريح منهم.
- 1 · / · ا تجنب كل ما يخضع المدونات والرسائل لأحكام القوانين والتشريعات الخاصة بالسب والقذف في حق الغير مهما كانت المكانة أو الموقع في المجتمع.

#### ملاحظات على قائمة المايير الطروحة :

- ١- تعتبر هذه القائمة في المرحلة الأولية من الصياغة والطرح. وتمثل رؤية خاصة بنا يتم تطبيقها على المدونات غير الشخصية أو المدونات العامة أو النموذج الأساسي في بناء المدونات بوصفها أداة أو وسيلة إعلامية جديدة على شبكة الإنترنت.
- ٢- وبالتالي فإن نقد المعايير واختلاف السرؤي حولها ، يشري البناء

- ويضيف إليها ولا ينقص منها ، وهذا مطروح للكتاب والخبراء فسى مجال الدراسات الإعلامية.
- ٣- ويأتى تطبيقها باعتبارها نموذجاً أولياً ضرورة للكشف عن
   حاجات التطوير ، ومواطن التغيير أو التعديل أو الإضافة.
- قد يلاحظ القارئ أن هناك بعض المؤشرات تكرر ظهورها تحت عدد من المعايير ، ولا يخل هذا بالبناء ، باعتبار التكرار تداخلاً في توصيف المعايير. لأن الحاجة قد تدعو إلى تطبيق القائمة كاملة بكل محاورها لأغراض الاسترشاد بها في البناء وكذلك التقويم ، وقد يدعو الأمر إلى الاسترشاد بأى من هذه المحاور في التطوير الخاص بالمدونات ومحاور تقويمها.
- وقد يلاحظ أيضاً أن المؤشرات قد تتكرر بصيغ مختلفة تحت نفس المحور أو المعاير. وهذا يرتبط باختلاف الحاجات من استخدام القائمة كلها ، أو أحد محاورها ، واختلاف الجهة أو تخصص الأشخاص القائمين بالتطبيق في الاسترشاد والقياس والتقويم.
- بالإضافة إلى أن هناك من المؤشرات ما تتعدد في صياغتها الخصائص ، أو يتسع في بنائها الوصف. بما يشير إلى اقترابها من المعيار. وهذا لا يغير من وضعها لأن الضرورة قد تدعو إلى التأكيد بتعدد الخصائص أو التوسع في الوصف من خلال دوال متعدده، لكنها كلها تجتمع في مجال واحد للقياس.
- ٧- كما أن بعض المؤشرات قد تتوحد مع المعيار في الوصف والقياس. ويعتمد عليها فقط في الحكم على درجة الاكتمال أو الكفاءة أو القبول من خلال الاوزان، التي قد تختلف باختلاف الأهداف من القياس

والمعايرة أو التقويم.

٨- لا ندعى أن المعابير الـ ١٩ هى كل المعابير ولا المؤشرات أيــضا، بل ولا المحاور هى الحد الأقصى لعدد المحاور التى يمكـن تــصنيف المعابير على أساسها. بل إن الرؤى المضافة يمكن أن تزيد منها إلــى أكثر من ذلك.

ومع تقديرنا لكل الآراء والأفكار الخاصة بتطوير الدراسات الإعلامية، والوصول بها إلى مستويات أرقى في التحسين والتجويد ، فإننا يجب أن نعترف جميعاً بأن الأطر النظرية والتطبيقات والممارسة المهنية ما زالست تحتاج إلى جهود الخبراء والباحثين لصياغة العديد من المعايير الخاصة بالنظرية والتطبيق في مجالات الدراسات الإعلامية والممارسة المهنية ، التي تسهم في وضع حدود فاصلة للعلوم وتطبيقاتها. وضوابط حاكمة للممارسة والأداء على المستوى الأكاديمي والمهنى. وهذا ما سبق أن دعونا إليه كثيراً وقدمنا في هذه القائمة دليلاً على قناعتنا التامة بأهمية المعايير ومؤشرات القياس للضبط والتقويم في مجالات الدراسات الإعلامية وتطبيقاتها.

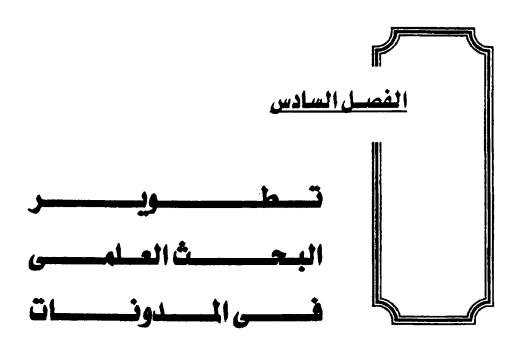

اهتمت الفصول السابقة ببناء المدونات والأداء عليها في محاولة للوصف والإرشاد بناء على عدد من المعابير التي اقترحها الفيصل اليسابق مباشرة للبناء والأداء والتقويم. وإذا كانت المعابير تعتبر دليلاً للأداء وأداة للمعايرة والتقويم والتطوير ، فإنها لا تكفى وحدها للكشف عن خصائص المواقع القائمة وأهدافها واتجاهاتها ، ووصف ما قيل ....؟ وكيف قيل ....؟ بجانب وصف خصائص المدونين والمشاركين ، وعلاقات ذلك بالأفكار والوقائع والأحداث المحلية والعالمية ، التي أصبحت المدونات مجالاً جماهيرياً لنشر الآراء وتحديد الاتجاهات نحوها.

ولذلك تصبح الحاجة ماسة إلى تطوير مناهج البحث العلمى وأدواتسه ، في إطار الخصائص المميزة للمدونات عن وسائل الإعسلام التقليديسة والتي ساعدت على زيادتها وانتشارها. وتحدد بالتالى طرق البحث والأدوات التى نتفق مع هذه الخصائص. والأمثلة على ذلك كثيرة. منها:

- يحدد المفهوم المؤسسى لوسائل الإعلام التقليدية دوائر عديدة للبحث والتقصى تبدأ من الأهداف والحاجات المؤسسية والاجتماعية والعلاقات بالنظم والسياسات الداخلية والخارجية ، والتنظيم ومراحل الأداء للوصول إلى المنتج النهائى الذي يتمثل في الصحيفة أو البرنامج التليفزيونى والإذاعى. وهذا كله يفرض توظيف كل مناهج البحث وأدواتها تقريباً في الدراسات العلمية للمؤسسات ومنتجاتها.

بينما تعتبر المدونات إنتاج فرد أو جماعة تتوحد حـول مفهـوم واحد Concept يحدد الهدف مـن بنـاء المدونـة وتوظيفها والأداء الإعلامي عليها.

- إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية تسستهدف الجمهسور بخصائسه المتعددة، وما تفرضه هذه الخصائص من تنوع في الأهداف ، حتى مع الوصول إلى أقصى درجات التفتيت والتجزىء لهذا الجمهسور، فإن المدونات تستهدف الأفراد والجماعات حتى وإن تزايدت أعداد هذه الجماعات وحجمها فإنها تتوحد في النهاية حول المفهسوم الجمعسى الذي يلتقى مع أهداف بناء المدونات واتجاهات المدونين ورسائلهم.
- فى دراسة المحتوى والرسائل فى الوسائل الإعلامية التقليدية يحتاج الباحث إلى الرجوع إلى الرسائل الطويلة والمعقدة وأرشيف هسده الرسائل الضخم حتى ولو كان محفوظا الكترونيا بينما يتيح بناء المدونات عرض الرسائل القصيرة والموجزة مسع روابط متعددة للاستكمال والتأكيد والشرح والتفسير. وهذه كلها أدوات تقنية ساهمت فى سهولة البحث والتقصى فى الرسائل والتعليقات والتحديد الدقيق

لمجالاته.

- وبالإضافة إلى سهولة البحث والتقصى ، فإن خصائص المدونات ساهمت فى تحديد أسلوب المعاينة واختيار العينات ، حيث يمكن الاعتماد على العينات العمدية أو المقصودة ، التى يرتبط الاختيار فيها بوحدة الموضوعات أو الأفكار أو الوقائع والأحداث. بحيث يكون الاختيار مرتبطاً بالاهتمام ، أو بالوقائع المحددة ، أو الفكرة الواحدة ، وبالتالى فإن الاختيار العمدى يكون الأصلح. بالإضافة إلى أن حدود التخصص وأصحاب الاهتمام بين المدونين والمشاركين ، يمكن أن يشير بدراسة المجتمع الكل من ناحية الكم أو العدد المختار.
- ومن جانب آخر فإن حسدود أطسراف عمليسة التسدوين ، والرسسائل والتعليقات ، تحد أيضاً من المناهج العلمية والأدوات المسستخدمة فسى دراسة المدونات ، حيث المجتمعات المحدودة للبحث سواء من الناحيسة البشرية أو الجغرافية أو الوثائقية. وتظهر في هذه الحالة أهمية المناهج التي تدرس الخصائص الثقافية والاتجاهات في المجتمعات المختلفة مثل الدراسات اللغوية والمقارنة بين مجتمعات المدونات التي توصف فسي إطسار الثقافية ، أو الاهتمام ، أو الموضوعات ، أو الاتجاهات الصريحة.
- تفرض المدونات وبصفة خاصة المدونات السياسية والاجتماعية الاعتماد بشكل كبير على مناهج معينة مثل تحليل الخطاب الخطاب Discourse Analysis حيث وضوح الوقائع والأحداث والسزمن والفاعل والحوار على الجوانب المختلفة والأدلة والبراهين والسشواهد الدالة عليها.
- ونظراً لحدود ما ينشر وحدود الناشرين والمتلقين على المدونة الواحدة

أو المدونة المشتركة واهتماماتهم المشتركة ، فإن هذا يتيح استخدام المنهج الغائب في الدراسات الإعلامية وهو التجريب. الذي يتسم بالضبط المحكم في اختيار المبحوثين والمثيرات وتوقيتات العمل والأداء في هذا المنهج مع السيطرة على الأداء في المدونة.

ولذلك يمكن توظيف المدونات ومواقعها في ضبط دراسة التأثيرات الخاصة بهذه المدونات خصوصاً في مجال تأكيد الأفكار حول الموضوعات والآراء والاتجاهات أو تغييرها بالنسبة للمشاركين والقراء. وما يترتب على نتائج هذه الدراسة من ضبط الأداء والأقوال واختبار الضبط في استمرار التأثيرات أو غيابها.

- وتعتبر المدونات باعتبارها موقعاً إعلامياً أداة علمية للاستقصاء والاستبيان الإلكتروني E.Questionnaire. حيث يتم بناء الاستقصاء ونشره على الموقع واستقبال الاستجابات من المبحوثين التي يتم عدها وقياسها باستخدام أدوات الموقع في الضبط والمراقبة (أعداد الزائرين).
- ليس هناك ما يحول دون استخدام المدونات ومحتواها في قياس ما هـو مراد قياسه في دراسة وسائل الإعلام التقليدية في إطـار مـن تكامـل البحث وأهدافه والتكامل المنهجي في التقصيي ورصد النتائج.

وهذه كلها رؤى قابلة للنقد والمناقشة نظراً لحداثة المدونات ودراساتها التى ما زالت فى بدايات المرحلة الوصفية للأداء والاتجاهات والأفكار والموضوعات. ويصبح الاعتماد على خصائصها البنائية وعلاقاتها بوسائل الإعلام التقليدي هو المدخل الأساسي فى تقرير الوظائف والأهداف الخاصة بهذه الدراسات والمناهج والأدوات التى يتم توظيفها ، فى إطار ما قدمه التراث العلمي لمناهج البحث فى الدراسات الاجتماعية بصفة عامة والإعلامية بصفة خاصة.

وبالإضافة إلى ما تقدم من أمثلة لتطوير البحث العلمسى فسى مجال المدونات ، فإن الحاجة إلى هذا التطوير تظهر ملحة أيضاً للأهميسة التسى اكتسبتها المدونات في مجالات عديدة ، تفرض هي الأخرى البحث العلمسي في دراسة المدونات وتطويره.

- 1- الأهمية التى اكتسبتها المدونات فى أنها إداة للتعبير خارج سيطرة الرقابة والضبط والمراجعة ، وبالتالى فإن وجودها أو غيابها تعدد دليلاً على وجود حرية التعبير أو غيابها. وبالتالى يكشف البحث العلمى فى المدونات عن وجود هذه الحرية ومستوياتها وبالتالى تقديم الدليل العلمى على ذلك من خلال البحث العلمى وأدواته.
- ٢- تعبر المدونات عن المناخ الديمقراطى فى المجتمعات حيث يشير وجودها ومستوى الحرية التى يتمتع بها المدونون عن دعم الحق فى الاتصال والإعلام وتعكس بالتالى بجانب حرية التعبير ديموقراطية الاتصال والإعلام ، حيث يتمتع المجتمع بجميع فئاته بهذا الحق ، ولا يتوقف الأمر عند حدود ملكية وسائل الإعلام التقليدية والسبطرة عليها.

وبالتالى فإن نتائج البحث العلمى يمكن أن تفيد فى الكشف عن هذه الديمقر اطية ، والحق فى الاتصال والإعلام أو غيابه لكل فنسات المجتمع.

٣- لا يقف الأمر عند حدود حرية التعبير وديمقراطية الاتصال والإعلام في الأداء فقط ، ولكن في امتلاك الأدوات التي تمكن من ذلك. ويدن على ذلك انتشار هذه الأدوات تحت سيطرة جميع الفئات والأفسراد بسهولة ويسر على شبكة الويب ، واستخدامها تبعاً لإرادة المدونين في الكتابة والنشر بعيداً عن قيود الوسائل التقليديسة ، وتاثيرات

علاقتها. ولذلك يغيد الكشف عن أعداد المدونات العاملة وتصنيفاتها وانتشارها بين الأفراد والفئات المتعددة وملكيساتهم لها عن دعم المجتمع للمشاركة في الإعلام ووظائفه المتعددة.

- ٤- المدونات أداة مهمة لقياس الاتجاهات والكشف عن السلوك في أشكاله المختلفة بين الأفراد. خاصة في العلاقات بالوقائع والأحداث والأفكار والممارسات المتعددة في مرحلة من مراحل تطور المجتمعات.
- ورتبط بكل ما سبق ما يعكس الولاء للمدونات وما ينشر فيها الموقف من وسائل الإعلام التقليدية ، حيث لا تتاح لمعظم أفراد المجتمع المشاركة بالنشر فيها فيتهمون بالصمت وعدم المشاركة. وبالتالى فإن تسجيل انتشارها أيضاً يعكس تحدى الصمت ودرجة المشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة.
- ٦- تعكس نتائج قياس الولاء والانتماء للمدونات من أفراد المتلقين
   وفئاتهم خصائص مجتمع المدونات ، ومجتمع كل مدونة.
- ٧- ويعكس الكشف عن الروابط المتعددة للمدونة بمجتمع المدونات ، قوة المدونات ، وقوة تأثيرها وعلاقاتها وأهمية الاعتماد عليها فـــى دعــم الأفكار والاتجاهات القائمة والمستحدثة وخــصوصاً فـــى تخطــيط الحملات الإعلامية بأهدافها وأنواعها.
- ٨- ونظراً لما تتمتع به المدونات من خصائص في العلاقات الاتصالية. فإنها تصلح أداة للتجريب في مجال الإعلام ، حيث تغيب هذه الأداة واستخداماتها في الوسائل التقليدية نظراً لخصائصها وحدود أهدافها وتطبيقاتها لهذه الأداة. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مستوى الولاء والانتماء للمدونات ومجتمعاتها والعلاقات الاتصمالية مسع القسراء

والمشاركين التى تظهر واضحة فسى الممارسة والأداء، وتختفسى تقريباً مع وسائل الإعلام التقليدية.

9- وهذا ما يسمح للمدونات باقتحام مجالات جديدة في التسأثير وتحقيق الأهداف المتعددة من النشر والمشاركة. مثل التعليم ودعم الكسب المعرفي للقراء والمشاركين وقياسه.

# أهداف البحوث العلميسة

## في المدونات وتصنيفها

على الرغم من حداثة المدونات باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصمال على شبكة الإنترنت ، وإعلاماً بديلاً عن الوسائل التقليدية في أحوال كثيرة ، إلا أننا لا يمكن أن نتعامل معها كما لو كانت في المرحلة الارتيادية شانها شأن البدايات الأولى لوسائل الإعلام في مراحلها التاريخية. وذلك لأن المدونات استفادت بكل التطورات التي مرت بها وسائل الإعلام من جانب ، والتطورات التي مرت بها شبكة الإنترنت وخصائصها من جانب آخر ، بالإضافة إلى الجهود الفكرية التي قدمها خبراء المحدونات والتدوين في التعريف بها وبنائها وعناصرها واستخداماتها في أطر نظرية شملت العديد من الكتابات والمقالات التي قدموها خلال السنوات القليلة التسي مصنت ، والتوصيات والإرشادات التي قدمتها المواقع المضيفة لهذه المحدونات في صور متعددة.

ولذلك فإن هدف التعريف بها أو الكشف عن خصائصها واستخداماتها تجاوزته البحوث العلمية إلى مرحلة الوصف والتقويم واستخدامها كمواقع للتجريب في مجالات عديدة مثل الاستخدامات والتسأثيرات فسى الإعسلم والتعليم.

ومع الاستفادة من أهداف البحث العلمي في الوسائل التقليدية ، وكذلك الوسائل الإعلامية الجديدة ، والوضع في الاعتبار خصائص المدونات التي نتفرد بها عن النوعين معاً ، يمكن تحديد أهداف البحث العلمي في المدونات كالآتي :

- 1- رصد خصائص المدونات وبنائها ، وعناصرها ، وتطورها. وتقريسر وجود هذه الخصائص والعناصر أو غيابها لأغراض التقويم والمقارنة بين المدونات بتأثير اختلاف الوظائف في الثقافة الواحدة ، أو الاختلاف ببن الثقافات.
- ۲- رصد خصائص المدونين ووصف أدائهم وسلوكهم الاتمصالى ،
   واتجاهاتهم.
- ٣- رصد خــصائص المــشاركين والمعلقــين وســلوكهم الاتــصالى ،
   واتجاهاتهم.
- ٤- رصد خصائص العلاقات الاتصالية بين المدونين والمشاركين أطراف عملية الاتصال من خلال المدونات.
- وصف محتوى المدونات والاستدلال من خلالــه عــن الأهــداف ،
   والاتجاهات ، ومصادر الدعم والمساندة ، المعلنة والمستترة.
- 7- رصد تأثيرات المدونات في المتلقين ، وأفراد المجتمع ومؤسساته في الداخل والخارج.
- ٧- ضبط الأداء والتأثيرات ، وتأمين المدونات وعمليات التدوين ، لتجاوز السلبيات الناتجة عن غياب المفهوم المؤسسي في بناء المدونات والعمليات والعلاقات ، والخروج بمعايير واضحة وقابلة للتنفيذ في البناء والأداء والتقويم.

ونظراً لأن المدونات هي مواقع على شبكة الإنترنت تقترب كثيراً من المواقع الإعلامية في التصميم والبناء والأداء والعلاقات ، فإنه يمكن تصنيف بحوث المدونات في إطار تصنيف بحوث المواقع الإعلامية السابق تقديمها في كتابنا " الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت " وهي :

- ١- بحوث تحليل المواقع الإعلامية.
  - ٢- بحوث التطوير والاستخدام.
- ٣- بحوث تحليل خصائص المتلقين والمستخدمين.
  - ٤- بحوث تحليل العلاقات الاتصالية.
    - ٥- بحوث تحليل المصادر.
      - ٦- بحوث التأثيرات.

ومع الوضع فى الاعتبار الخصائص المميزة للمدونات عن باقى المواقع الإعلامية، فإن بعضاً من هذه التصنيفات قد يقل استخدامها فى البحث وأخرى قد يزيد استخدامها بتأثير الخصائص والسمات الخاصسة بالمدونات واختلافها عن غيرها من المواقع الإعلامية.

ففى بحوث تحليل المواقع الإعلامية ، بينما يمكن الاستفادة من تحليل النصوص ووسائل العرض والتقديم فى الوصول إلى نتائج علمية في هذا المجال. فإنه قد لا تكون هناك حاجة إلى وصف الصفحات الرئيسة ورصد أدوات التفاعل وتحليل الشكل نظراً للبناء النمطى الذى يرتبط بالعناصر الأساسية لبناء المدونات وتفعيلها ، وتغيب فى نفس تحليل الخدمات الإعلامية فى المدونات.

وعلى الجانب الآخر فإن دراسة اللغة والرموز اللغوية بصفة خاصسة تعتبر مطلباً أساسياً في بحوث تحليل النصوص ووسائل العرض والتقديم ، نظراً لاختلاف الرموز اللغوية ودلالتها في العديد من المدونات بتأثير تقافسة المدونين ومهاراتهم اللغوية من جانب واختلاف الوظائف التي تقدم بها المدونات بتأثير تصنيفها. وتظهر ضرورة دراسة اللغية والرموز اللغوية أيضاً لأنها أداة التعبير الأساسية في المدونات وبصفة خاصة السياسية التي تفرض على المدونين استخدام الأساليب اللغوية المختلفة التي تسمح لهم بتجنب ضغوط الرقابة والممارسات الأمنية ، في حالات المعارضة السياسية للنظم والمواقف.

وفى بحوث التطوير والاستخدام تظهر أهمية قياس التفاعلية ، ويسسر القراءة ، وتطوير التوصيل والإتاحة والعلاقات البنائية وتطوير قواعد بيانات المستفيدين في المقارنة بين الخصائص والمزايا التي توفرها المواقع المضيفة في علاقاتها التنافسية مع بعضها في مجال بناء المدونات وتيسيرات التدوين والمشاركة. وكذلك تظهر أهمية تطوير الأداء في تقويم عمليات التدوين وبناء العلاقات مع المشاركين والقراءة.

وبنفس المستوى فى تحليل خصائص المتلقين والمسشاركين ، تعتبسر أهداف الكشف عن الخصائص المعرفية والدوافع والحاجسات والاهتمسام والتفضيل والسلوك الاتصالى مطلباً فى هذا التصنيف من البحوث. باعتبسار المتلقين والمشاركين هم الطرف الآخر فى العلاقات الاتصالية على المدونات وطرف أصيل فى المشاركة والتعليق أسساس صياغة رسسائل المدونين وأفكارهم وآرائهم.

وتظهر كذلك بحوث وصف العلاقات الاتصالية أهميتها في وصف نماذج الاتصال وأدواتها المتاحة على المدونات لدعم الاتصال مع الغير على

المدونات وخارجها بالإضافة إلى تقييم حرية التجول بين الرسائل والتعليقات بنظام التخزين والاستدعاء المعمول به على المدونات. وكذلك تقييم المشاركة بالتعليقات والمداخلات والاتجاهات نحو المدونات والرسائل المتاحة عليها.

وترتبط بحوث تحليل المصادر أكثر ببحوث تطوير الأداء.حيث يمكن وصف خصائص المدونين ومهاراتهم وخصائص الممارسة والأداء بالإضافة إلى وصف مصادر المعلومات الداخلية والخارجية كإطار مرجعى للفكر والرأى السائد على المدونات وبناء الاتجاهات نصو النظم والأشاض والمواقف والأحداث والوقائع. بالإضافة إلى تقييم الاهتمام بهذه المصادر وسهولة الرجوع إليها والاستفادة بها.

أما بحوث التأثيرات ، فهى لا تختلف عن غيرها من المواقع الإعلامية فى الكشف عن التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية وعلاقتها بالنظريات السائدة فى تأثيرات الوسائل التقليدية والجديدة مثل الإشباعات ، والاعتماد ، والعلاقة بالرأى العام ، وكسر العزلة وتدعيم التفاعل الاجتماعي... وغيرها من النظريات الخاصة بالتأثيرات.

وينبغى أن نؤكد فى مجال أهداف البحث فى المدونات وتسصنيفاته أن ما ذكر هى مجرد أمثلة للبحث والتقصى بما ينعكس بالإفسادة فسى تطسوير الممارسة والأداء والعلاقات فى هذه الوسيلة الإعلامية الجديدة وخصائصها المميزة والتى يتصدرها غياب فكرة التنظيم المؤسسى ، مع دعم الحرية فى الاختيار والرأى والتعليق ، وتوفير المصادر المرجعية الداخلية والخارجية.

#### منسساهسيج

### الساسات اللغوية •

تعتبر الدراسات اللغوية في وصف المدونات ومحتواها وأهدافها مطلباً هاماً في بحوث المدونات. على الرغم من أنها ليست ميداناً للإضافة العلمية في مجالات علوم اللغة ، وتطويرها ، ولكن لأن النقد الحاد الموجه إلى المدونات والمدونين منذ النشأة حتى الآن – خصوصاً في المجتمعات السلطوية يتركز في الأسلوب والمغردات اللغوية المستخدمة والمحاولات الدائمة من المدونين الالتفاف حول الدلالة والمعنى بطرق شتى ، في النقد الموجه إلى السلطة والنظم القائمة وسلوك الأفراد ، حتى لا يقع المدونون تحت طائلة العقوبات وضوابط الأمن السياسي التي تطارد المدونات والمدونين في هذه المجتمعات ، وغالبيتها من المدونات السياسية ذات الاتجاهات المعارضة.

ولعل هذا ما جعل النقد يوجه إلى المدونات على أنها تعانى من ثرثـرة وليس بها أدب ولا لغة.

كما أن هذا النقد في حد ذاته هو الذي يؤكد مطلب البحث العلمي ، لأن الكثيرين أيضاً يرون عكس ذلك حيث أصبحت المدونات مصدراً مسن المصادر الأساسية للأخبار والتعليقات في صحف المعارضة في مصمر ، واعتمدت على أخبارها وأفكارها في صدياغة العديد من الموضوعات الصحفية ، دون أن تنظر إلى صلاحية الأسلوب اللغوي وقواعد النحو

<sup>\*</sup> يمكن الرجوع إليها تفصيلاً إلى كتابنا : بحوث الصحافة ، ط ٣ ، القاهرة : عالم الكتب، ١٩٩٧، ص.ص ١٥٥ – ١٧٠.

والصرف ودلالة الرموز والمعانى بنفس النظرة التي ينظر بها الباحث الأكاديمي في الدراسات اللغوية.

ومع تقديرنا للرؤى الخاصة بالنقد الموجه السي المسدونات وأسساليب الكتابة وافتقارها إلى الأصول العلمية في قواعد اللغة. فإننا نرى الآتي :

- إن مجال البحث في الأصول العلمية للغة وتطبيقاتها همو المدونات المتخصصة في الفروع التي تهتم بذلك مثل مدونات المشعر والقصمة والخواطر الأدبية ، وليس المدونات السياسية والشأن العام.
- إننا يجب أن ننظر إلى المدونات السياسية ومدونات الشأن العام على أنها تجمعات للتظاهر بالنص والصورة شأنها شأن التظاهرات التى تستم بالشارع، وتعكس التعبيرات والرموز المستخدمة انفعالاً بالحدث مع أو ضد لا تحكمها في هذه الحالة البحث عن الضوابط اللغوية والأسلوبية.
- إن المدونات أياً كان تخصصها هي جهود فرديسة ، بدأت بتسجيل الانطباعات الشخصية والمذاكرات دون وعي من المدونين بالضوابط والأساليب اللغوية ورؤيتهم في عدم الحاجة إليها ، ولذلك فان الكتابسة والنشر فيها قد يفتقد هذه الضوابط بعكس المؤسسات والسصحف المطبوعة التي تعتمد على المراجعين والمصححين اللغويين ضمن جهاز التحرير فيها.

وبنفس الطريقة تتم الكتابة والنشر في المدونات السياسية ومدونات الشأن العام.

- تستهدف المدونات السياسية ومدونات الشأن العام الغالبية العظمى مسن أفراد المجتمع وتوجه لهم رسائلها. وهذه الغالبية لا تمثل السضوابط

اللغوية بينهم اهتماماً يذكر ، لاهتمامهم بسالمعنى والدلالسة بالدرجة الأولى.

- تسيطر على المدونات بصفة عامة اللغة العامية في التدوين والكتابة. وقليل منها يكتب باللغة الفصحي التي تحتاج إلى الضبط اللغوى في البناء والمفردات.
- يشعر المدونون في المدونات السياسية ومدونات السشأن العام بأنهم يخضعون المتابعة الأمنية ، ولذلك فإنهم لا يلجأون إلى الأساليب المباشرة في العرض والتقديم ، ولكنهم يعتمدون في كثير من الأحوال على أساليب متعددة الهروب من هذه المتابعة ويتركون القارئ مهمة التفسير والبحث عن المعنى ودلالة البنايات اللغوية. واللغة العامية أكثر اتساعاً في استخدام هذه الأساليب عن الفصحي.
- اعتمدت السير وحكايات التراث في كثير منها أو كلها على اللغسة العامية التي ساهمت على انتشارها وانتقالها بين الأجيال. ولعل المدونون في هذه الحالة يحاكون كتابة السيرة الشعبية وحكايات التراث، وهو ما نجده واضحاً في الكتابات الشعرية التي تعتمد على العامية.

ولهذا يصبح من المبالغة الحكم على المدونات في الإطار الأكاديمي في در اسات النحو والصرف والتركيبات اللغوية. ونغفل الاساليب الأخرى في الوصول إلى الدلالة والمعنى ودراسة الأساليب اللغوية السائدة التي ارتبطت بالمدونات بصفة عامة والسياسية ومدونات الشأن العام بصفة خاصة. ونرى أن أهم المناهج في الدراسات اللغوية التي تصلح في دراسة المدونيات، هي: دراسات الدلالة والمعنى، وتحليل الأسلوب السائد وتحليل السياق. التي يمكن أن تكشف عن الوظائف والأهداف وتوظيف الرمز والدلالة في إطار السياق اللغوى المستخدم الذي يمليه الموقف أو الحدث أو الشخصية أو

الإطار الثقافي العام.

# دراسة دلالة الرموز اللفوية

لعل هذه الدراسات تعتبر من أهم الدراسات في مجال الدراسة العلمية للمدونات ، خصوصاً المدونات السياسية. التي تعتبر مجالاً للاستخدام المتباين للرموز اللغوية ، واستخدام دلالات متعددة للرمز الواحد ، ومجالاً أيضاً لتوظيف سعة اللغة الفصحي والعامية في المعاني والدلالات للرمز الواحد ، والرموز المتعددة للشيء الواحد.

ومما يدعم أهمية دراسة دلالة الرموز اللغوية والتي أصبح يطلق عليها التحليل الدلالي Semantic Analysis ، مما يدعم أهميتها وجود العديد من الأنواع للمعانى التي يمكن أن تشير إليها الألفاظ أو الكلمات أو الرموز اللغوية بصفة عامة. ومن هذه الأنواع ما يلي :

- المعنى الأساسى أو الأولى أو المركزى ، ويسسمى أحياناً المعنى التسمورى أو المفهومي Conceptual Meaning أو الإدراكسى التسمورى أو المفهومي Cognitive ، وهذا المعنى هو العامل الرئيسي للاتسمال اللغوى ، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية الغة ، وهي التفاهم ونقل الأفكار ، ويشترط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى الأساسي. ويطلق عليه أيضاً ، المعنى السمريح ، وهو المصمون الإخباري أو المنطقي المباشر.
- المعنى الإضافى أو العرضى أو الثانوى أو الضمنى ، وهـو المعنـى الذى يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب المعنى التـصورى أو المفهومى، فيتجاوز المعنى الصريح المجرد. فكلمة يهـودى علـى سبيل المثال ترتبط في معناها الصحيح أو المفهومي بالديانة اليهوديـة ،

لكنها تتجاوزها في معناها الضمني إذا أشارت إلى البخل والمكر والخديعة.

وهذا المعنى زائد على المعنى الأساسى ، وليس له صفة الثبوت والشمول ، وإنما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة.

- المعنى الأسلوبى: وهو المعنى الذى تكشف عنه اللغة بالنسبة للظروف الاجتماعية للكاتب، مثل رصد مفردات معينة تدل على الموطن، أو الطبقة الاجتماعية، كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل الشخصية، والتخصص، ورتبة اللغة المستخدمة، وغيرها من السمات الشخصية أو الذاتية، والبيئية والاجتماعية.
- المعنى النفسى أو الانفعالي ، وهو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد ، متأثراً بالمعانى الذاتية النفسية للألفاظ عند الكاتب في زمن الكتابة.
- المعنى الانعكاسى ، وذلك عندما تستخدم الكلمة فى معنى يختلف عن المعنى القريب لها ، فتسعى حينئذ إلى تتفير القريب وإحلل أخر مكانه، مثل استخدام كلمة بشر في غير معناها في الآية القرآنية « فبشر هم بعذاب أليم » آل عمران ٢١.
- المعنى التنظيمى ، والذى يظهر من خلال ارتباط الوصف بموصوف معين ، رغم كثرة المرادفات فى الوصف ، مثل كلمة خسوف ، وكسوف. فالأولى ترتبط فى المعنى بالقمر فتقول خسوف القمر ، والثانية بالشمس فتقول كسوف الشمس ، وكذلك شبجاع ، ومقدام ، فالشجاعة يمكن أن تتسب إلى القول والعمل ، بينما ترتبط صفة مقدام فى العمل أكثر... وهكذا.

المعنى المرتبط ببناء الجملة أو العبارة ، ونلك مثل الاختيار بين
 تركيبات نحوية مسموح بها مثل المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول ،
 وكذلك تنظيم الجملة وترتيب الكلمات وإبرازها وتأكيدها.

وهذه الأنواع المختلفة للدلالة ترتبط أكثر بالدلالة الضمنية ، التى تدخل في كل هذه الأنواع عدا المعنى الصريح أو المفهومي ، وتؤكد في نفس الوقت على أهمية دراسة دلالة الألفاظ والرموز اللغوية للكشف عن المعنى المستهدف ، الذى يفيد في صحة اختبار وتحقيق المشكلات المنهجية المرتبطة بالموضوعات الصحفية المنشورة وكذلك رسائل المدونات والتعليق عليها.

ويهتم التحليل الدلالى ببيان معانى المفردات ، وذلك حين تعمل الوحدات اللغوية كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغوية أو المعانى المعجمية Lexical Meanings التى ركزت على دراستها المناهج اللغوية المختلفة في دراسة المعنى.

#### تعليل اثسياق

ويرى أصحاب هذا الاتجاه Contextual approach أنه يمكن الكشف عن المعنى من خلال وضع الوحدة اللغوية في سياقات مختلفة ، فهم يرون أن معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى ، وأن معانى هذه الوحدات لا يمكن وضعها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها.

ولذلك فدراسة المعانى تتطلب تحليلاً للسياقات والمواقف التى ترد فيها. ومن أجل هذا يفرق أصحاب هذا الاتجاه بين أنواع أربعة للسياقات التى يمكن أن ترد فيها الوحدة الدلالية ، ويتم الكشف عن معناها من خلل أحد

هذه السياقات.

وأولها السياق اللغوى Linguistic context الناتج من تجاور الوحدات اللغوية مع بضعها البعض بشكل يؤثر في المعنى للوحدة الدلالية.

فكلمة ذراع فى سياق الحديث عن أعضاء الجسس ، تختلف عن استخدامها مع الدولة ، فعندما نقرأ عن الذراع الطويلة للدولة ، فهذا يعبر عن قدرة الدولة فى الوصول إلى أهدافها الأمنية أو العسكرية على سبيل المثال.

وليس للدولة « عين » كذلك حتى نقول « عين الدولة الساهرة » ، ولكنه تعبير عن قدرة الدولة على توفير الحماية لأبنائها في الداخل والخارج، وهي كذلك تختلف عن « العين » في رأس الإنسان ، عن العين الوقحة فسى رسالة عن أخلاق الناس.

وكذلك السياق العاطفى Emotional text الذي يعبر عن درجة الانفعالية ، فيشير في المعنى إلى التأكيد أو المبالغة أو الاعتدال ، فعندما نقول له « اليد الطولى » في اتخاذ القرارات ، تعنى تأكيد قدرة الفرد على التأثير في صناعة القرار بينما اليد الطويلة في حادث سرقة تختلف عن الأولى.

ويؤثر سياق الموقف Situational context في تحديد معنى الوحدة الدلالية فكلمة « أجهز » عليه ، عند استخدامها في مناظرة علمية تعنى أنه قد تفوق عليه في الرأى بالحجة ، وهي تختلف عن استخدامها في مباراة رياضية ، عن استخدامها قتله أو أماته.

وكلمة « تمشيط » التي تستخدم في سياق المواقف الأمنية بمعنى البحث الدقيق في الأماكن أو المناطق المعينة ، تختلف عن معناها المرتبط باستخدام المشط في تتسيق الشعر.

ويتطلب السياق الثقافي Cultural Context تحديد الأطر الثقافية التي يمكن الرجوع إليها لتحديد دلالة الوحدات.

والمثل على ذلك استخدام كلمة «عزيمة » بمعنى الإرادة القوية في اللغة ، نجدها تتجه إلى معنى الدعوة إلى الوليمة أو المأدبة ، عند استخدامها بين الشعب السعودى ، وكذلك كلمة «يفزع » التى تعنى لديهم يساعد ، وتختلف في معناها عن المعنى اللغوى الذي يشير إلى الخوف والاضطراب.

وكلمة «محيط» عند الجغرافيين تختلف في دلالتها عنها في الرياضيات، ويؤكد الاتجاه السياقي بصفة عامة على استعمال الوحدات الدلالية التي يمكن ملاحظتها بدقة وموضوعية ، ويتجنب بذلك الاتجاهات التصورية أو العقلية أو السلوكية التي يصعب تفسيرها باتفاق تام بين الباحثين.

وقد وجد هذا الاتجاه تأییداً من كثیر من علماء النفس واللغة و الأنثروبولوجى ، بل إن من علماء اللغة من اعتبر مدخل السياق خطوة تمهيدية إلى المدخل التحليلي.

### تحليل الأسلوب

تقترب الدراسات الخاصة بتحليل الأسلوب Stylistic analysis كثيراً من تحليل المحتوى ، خاصة أنها تهتم بدراسة الرسائل للتعرف من خللل الانتقاء الأسلوبى ، على الخصائص المميزة للأسلوب ، والكاتب ، والبيئة أو العصر الذي كتبت فيه هذه الرسالة ، بإتباع كثير من الخطوات المنهجية المشتركة مثل اختيار وحدات التحليل والعد والإحصاء.

والفرق بينه وبين تحليل المحتوى الكمى فى أن تحليل المحتوى يهدف إلى التعرف على دلالة الرسائل أو مجموعها ، ويجيب على السؤال ماذا...؟

حيث يتم الاستدلال عن اتجاهات المدونين والقراء على سبيل المثال ، بينما يهدف تحليل الأسلوب إلى التعرف على مظاهر النحو الصرف وبناء الجملة، ويجيب على السؤال كيف... ؟ في الرسالة الاتصالية.

ومها كان الاختلاف في تعريف الأسلوب ، سواء بوصفه اختياراً للكاتب لخصائص لغوية معينة للتعبير عن موقف معين ، وتفضيله لهذه الخصائص عن غيرها من الخصائص الأخرى البديلة ، أو بوصفه قوة ضاغطة على القارئ تجيره على الانتباه إلى النص ،من خلال التركيز على عناصر معينة ، إذا غفل القارئ عنها شوهت النص ، وإذا حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة تسمح بالتقرير بأداء العناصر للمعنى. أو التعريفات الأخرى تضمها الاتجاهات الخاصة بتعريف الأسلوب في الدراسات اللغوية.

مهما كان الاختلاف في تعريف الأسلوب ، فإنه لا يؤثر في تعريف تحليل الأسلوب الذي يستهدف الكشف عن الخواص اللغوية للأسلوب ، من خلال تجزىء النص إلى وحدات حرفية ( الكلمة والجملة والفقرة والعبارة ، وأدوات الفصل والربط ، وغيرها من الرموز اللغوية ) قابلة للعد والقياس ، سواء لأغراض الوصف المجرد لهذا الأسلوب ، أو لأغراض المقارنة ، أو تفسير اختيار الكاتب لخصائص الأسلوب.

فالاختلاف في تعريفات الأسلوب لا يؤثر على عملية التحليل ذاتها بوصفها خطوات منهجية منظمة ، ولكن يؤثر في اتجاهات التحليل.

فقد يكتفى الباحث بوصف النص من خلال خصائصه الأسلوبية ، أو يعزو هذه الخصائص الأسلوبية إلى ذاتية أو شخصية الكاتب ، أو تسأثيرات القارئ بوصفه متلقياً للمادة المكتوبة.

ولعل هذه الاتجاهات ذاتها تسهم في تقرير أهمية تحليل الأسلوب في

الدراسات اللغوية للنصوص الصحفية وكذلك المدونات من رسائل أو تعليقات التي يمكن إيجازها في الآتي :

- تظهر أهمية تحليل الأسلوب في التعرف على شخصية الكاتب ، ذلك أنه مع وحدة الموضوع ، واختلاف الكتاب ، نجد اختلافاً في الأسلوب، وفي الفن الواحد ، حيث نجد لكل منهم طابعاً خاصماً ، في تفكيره وتعبيره وتصويره ، حتى أنه قيل « الأسلوب هو الأديب ، أو الكاتب ، أو الرجل ».
- وبالإضافة إلى ذلك ، التعرف على الأسلوب كخاصية جماعيسة ، فسى وقت ومكان معين. فهذه السمات لا تكون فردية فقط ، ولكنها تكون المباب اجتماعية أيضاً مثل المفردات الشائعة ، والتركيبات الجديدة لدى الشباب التي شاعت في فترة من الفترات ، ويتم تطويرها من وجهة نظرهم تباعاً ، وأصبحت ذات خصائص شائعة بينهم ، تخالف العصور الأخرى. وفي مجتمع المدونات قد نجد خصائص أسلوبية لجماعات أو مجموعات تختلف عن غيرها ، بوصفها طرقاً للتعبير تختلف من جماعة إلى أخرى.

وتتفق اتجاهات تصنيف تحليل الأسلوب ، مع التصنيف الخاص بتحليل المحتوى من حيث كونه وصفياً Descriptive ، يهتم بوصف المحتوى ويقع عند هذه الحدود ، أو استدلاليا Inferential يهدف إلى الخروج بتفسيرات عن حركة الظاهرة اللغوية في كتابة المدونات وعناصرها وعلاقة هذه العناصر ببعضها. أو علاقتها بغيرها من الظواهر الاجتماعية.

وهناك تصنيفات أخرى للدراسات الأسلوبية يمكن الرجوع إليها فى المراجع المتخصصة.

# تعليسل محتسوى مسواقسع المدونسات

هناك فروق كثيرة بين تحليل المحتوى السائد في دراسة الوسائل الإعلامية التقليدية ودراسة المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت، أهمها أن المحتوى المستهدف دراسته في المواقع الإعلامية لا يقف عند حدود المنص في ذاته، ولكنه يمتد ليشمل كل ما هو متاح على المواقع من معلومات تشمل النص أو النصوص التي تفيد في الكشف عن بنية النص أو النصوص واتجاهاتها، واتخاذ القرارات الخاصة بالوصف الموضوعي لمحتوى هذه المواقع وعرضها في إطار كمي أو كيفي وفق النظم المعمول بها في تحليل المحتوى بصفة عامة.

وتمثل مواقع المدونات صورة تطبيقية لهذه المواقع ، وينطبق عليها ما ينطبق على المواقع الإعلامية بصفة عامة في التحليل والوصف والاستدلال. كما تختلف عن المواقع الإعلامية ببناء يلبسي حاجسات القراء المشاركين بالتعليق كطرف أساسي في العلاقة على المدونات.

ولذلك فإن محتوى المدونات المستهدف تحليلها ويمثل مادة التحليل يشمل محتوى البناء أو رسم خصائص لأغراض الوصف والمقارنة وتلبيلة حاجات المشاركين، بالإضافة إلى محتوى النص أو النصوص أو السصور والوسائل المتعددة في حالة وجودها.

ويشمل محتوى البناء الذى يميز المدونات عن بعضها وكفايتها في تحقيق أهدافها ما يني :

وجود التعريف بالمدونين أو الكتاب أو الناشرين ، وسيرتهم الذاتية.

- الأرشيف وآليات تخزين الرسائل والتعليقات واستدعائها.
  - آليات تصنيف الرسائل والتعليقات وفئات التصنيف.
- أدوات الاتصال والتفاعل مع القراء والمشاركين داخل المدونة وخارجها.
- آليات التجول والإبحار داخل الأرشيف والمسارات المرجعية والروابط الداخلية والخارجية.
  - عناصر الضبط والمراقبة وتسجيل المشاركين.
    - المساعدات والإرشادات.

# ويشمل محتوى النص أو النصوص ما يلى:

- الرسائل والتعليقات في إطار الموضوع أو الحدث أو الواقعة أو الفكرة أو الرأى.
- الرسائل والتعليقات المتاحة في الأرشيف في إطار التصنيف المسرتبط بذات الموضوع أو الحدث أو الواقعة أو الفكرة أو الرأى.
- الموصوعات المرجعية خارج المدونة المرتبطة بــذات الموضــوع أو
   الحدث أو الواقعة أو الفكرة أو الرأى المنشورة في الرسائل والتعليقات.
- الصور المستقلة أو التابعة للرسائل والتعليقات في ذات الموضوع أو الحدث أو الفكرة أو الرأى.
- شكل العرض والتقديم على الشاشات الرئيسية وواجهات التفاعل ، والشاشات الفرعية التابعة ، سواء كان العرض كلياً أو جزئياً أو موزعاً على روابط مرجعية متعددة.

- استخدام أنماط الحروف ومقاساتها متى كانت لها دلالة فسى العسرض والتقديم مثل الإبراز والتأكيد، أو علامات الإشارة والأيقونات المعبسرة (ابتسامة / ضحكة / قلق / حزن ..... وغيرها ).

وينطبق على تحليل النص والصورة أو الوسائل المتعددة ما ينطبق على تحليل المحتوى في تراث المنهج العلمي في الإعلام من خطوات وإجراءات للتحليل واستخلاص النتائج وتفسيرها.

وفى إطار إجراءات تحليل محتوى المدونات يراعسى الباحث الاعتبارات التالبة:-

- الموضوع وحدة التحليل لا يقف عند حدود ما هـو منـشور علـى الصفحة الرئيسية أو واجهة التفاعل ، ما لم تكن الصفحة فى ذاتها هى المستهدفة بالتحليل. لأن الموضوع عادة ما يتم استكماله بواسطة الروابط المرجعية داخل المدونة وخارجها ، استكمالاً للشرح والتفسير وتأكيد الدلالة والمعنى.
- ٧- عادة ما يرتبط التحليل وأهدافه بوقائع معينة ، أو فترة زمنية ذات خصائص معينة يستهدفها الباحث ، ولذلك يعتبر كل ما نشر عن الوقائع من رسائل وتعليقات آنية أو في أرشيف المدونة إطاراً وثائقياً للتخليل ، ومرجعاً للتفسير والاستدلال.
- ٣- ما لم يكن الهدف من التحليل هو دراسة الاتفاق أو الاختلاف بسين الرسائل والتعليقات ، أو الدراسة المقارنة بينهما في الاتجاهات أو الدراسة اللغوية كما سبق أن أوضحنا فإن الرسائل والتعليقات تجتمع معاً كإطار للتحليل في الموضوع الواحد الذي يتتاوله ، ويبقي بعد ذلك فصل النتائج الخاصة بالرسائل عن التعليقات في العسرض

والتقديم ، أو جمعها في جداول موحدة. ويرجع ذلك إلى أهداف البحث ورؤية الباحث في عرض النتائج.

- ٤- يوضع فى الاعتبار القيود والضوابط الأمنية السارية فى بعصض المجتمعات على ما ينشر فى المدونات. وذلك قبل رسم خطة التحليل فى مرحلة الإعداد والتهيئة للتحليل.
- نظراً للعديد من العوامل التي تـؤثر فـي كفايـة أسـلوب العينات
   ومصداقيته ، فإنه يجب مراعاة ما يلي : -
- أ الاختيار الواعى لمجتمع البحث بناء على معايير موضوعية،
   أهمها اتجاه المدونات ووظائفها وتخصصها.
- ب- حصر المتاح منها وتقييم صلاحيتها للتحليل.وبـصفة خاصـة علاقتها بالوقائع والأحداث والأفكـار والآراء ذات العلاقـة بموضوع البحث ، ووضعها في مستوى ترتيبـي ، كمـدخل أساسي لتحديد العينة.

ثم الاختيار العمدى للعينة من بين المدونات ذات المستوى الأعلى في الترتيب.

جـ - فى حالة تعدد مستويات العلاقة بموضوع البحـث ، يجـب مراعاة ذلك فى تحديد وزن العينات المختارة من المـستويات المختلفة ، وكذلك مراعاة ذلك فى التأثير على نتائج التحليل.

ولذلك يحب مراعاة المعايير المطروحة في الفصل السابق باعتبار ها دليل الباحث في اختيار مجتمع البحث والعينات من مواقع المدونات.

# تحسليسسل

# الخط\_\_\_\_اب

لعل من أهم المناهج والأساليب التي تصلح لدراسة المدونات ، وتجمع بين دراسة النص والسياق في البعد الاجتماعي هو تحليل الخطاب الخطاب Discourse Analysis الذي تعكس نتائجه القيم الاجتماعية والعقائد والمواقف والاتجاهات وتأثيراتها في مقولاتنا وحوارنا مسع الأخر. حيث يتجاوز تحليل المحتوى الذي لا يتجاوز تراكم النصوص المجردة ، إلى استرجاع الوقائع والأحداث والظروف التي أدت إلى إنتاج النصوص وهو ما يسمى تحليل السياق.

وكما سبق أن قدمنا فإن المدونات – الشخصية أو غير الشخصية - تهتم بتسجيل الوقائع وتحديد المواقف نحوها وطرحها في علاقة جدلية مسع الآخرين من خلال التعليقات. بل إن انتشارها والتوسع في استخدامها ارتبط بهذه العلاقة الجدلية بين الطرفين ، حول الوقائع والأحداث والمواقف في إطارها الاجتماعي.

والخطاب في المدونات عبارة عن عملية تستهدف الإقناع بالتصورات التي رسمها المدون أو ناشر المدونة وفق إدراكه المسبق الذي يسرتبط بالبنايات المعرفية والعقائدية والقيمية والسلوكية ويستهدف استجابة سلوكية معينة من الأخر قد تتفق مع هذه التصورات او تخالفها ولكنها تطرح في العلاقة الجدلية بدعم من الأدلة والبراهين القائمة على الإدراك المسبق لكل طرف من أطراف المدونات.

وفى مجال التطبيق فإن هناك ثلاثة عناصر أساسية فى بناء الخطاب ، وتتفق تماماً مع عناصر بناء المدونات والهدف منه ومحتواها. وهى :

- 1- الخطاب يرتبط دائماً بواقع مادى ملموس سواء كانست أحداثاً أو وقائع شخصية ، أو أحداثا ووقائع ذات العلاقة بالشأن العام. وهذا ما تدور حوله المدونات بأنواعها ولذلك فإن من يقترب من المدونات بالدراسة فإنه سيجد في الصدارة من محتواها هذه الأحداث والوقائع المادية والتي غالباً ما تكون في الحاضر. وليسست مجرد تراكم للنصوص في إطارها المجرد.
- ٧- وجود منتج للنص سواء كان جماعـة أو فـرد ، يتـاثر بالبنـاء الإدراكي المسبق ، ويستهدف إقناع الآخر بـالمواقف والاتجاهـات والأفكار في إطارها الاجتماعي. وكلا الطرفين المنتج ( المـدون أو الناشر ) والآخر (المستهدف بالنص المنتج) الذي يقوم بالتعليق على النص هما أطراف المدونات في بنائها وأدائها وإنتاجها.
- ۳- العلاقة الجدلية بين الأطراف حـول المواقـف أو الاتجاهـات أو
   الأفكار وما تستلزم من تأكيد بـالحجج والبـراهين فـى العـرض
   والتقديم.

ولعل المنتبع للعديد من المدونات ومحتواها على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى يلاحظ أن بناءها ارتبط بالدرجة الأولى بوجود الوقائع والأحداث، ومواقف المدونين منها أو اتجاهاتهم نحوها وطرحها للنقد. والتعليق من الغير الذى يتأثر بالعديد من الأحكام والعقائد الموروثة التى ترتبط بالمؤسسات أو الجماعات الاجتماعية وقد تكون المصدر الأساسى للعبارات والمفاهيم والتصريحات التى تحدد المقبول أو غير المقبول أو الممكن والمستحيل اجتماعياً ، وبصفة خاصة فى المدونات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية ذات العلاقة بالأقليات أو الفئات أو حتى التخصصات المهنية فى مجالات عديدة للحياة العامة فى المجتمع.

ولذلك فإن تحليل الخطاب في المدونات لا يكفيه فقط توظيف المنساهج والأساليب الخاصة بالتحليل ومعرفة الجذور والعلاقات اللغوية للاستدلال عن المعنى، ولكنه يتطلب أيضاً تحليل الاستشهادات والأدلة والبراهين التي يعتمد عليها كل طرف من أطراف العلاقة الجدلية في إطار وحدة النص ، وبالتالي الكشف عن السياقات الاجتماعية والعقائد والقيم التي يدور في إطارها النص وأطراف الحوار مدى تمسكهم بها.

ويعتبر تحليل مسار البرهنة أحد الأساليب التي يعتمد عليها الباحث في تحديد الحجج والبراهين التي يعتمد عليها المتحدث لإثبات المقولات والأفكار الواضحة والصريحة في الخطاب أو الحوار مع الغير والتي تتخذ أساساً للحكم على الاتجاهات الفكرية والعقائدية للخطاب والمتحدث.

ويتميز هذا الأسلوب بمحافظته على بناء النص واكتفاء الباحث بالتعامل مع وحدتين أساسيتين في التحليل :

- 1- المقولات (الأطروحات) التي تشير إلى فكرة أو معنى معيناً يعتبر أحد عناصر العقيدة أو الفكرة العامة مثل: تطوير التعليم ضرورة حياة لمصر / كان القطاع العام هو السند الاقتصادي في مواجهة الأزمات / العدالية الاجتماعيية ضرورة لتحقيق السسلام الاجتماعي....
- ٢- الحجج أو البراهين التي تؤكد هذه المقولات أو تنفيها ، تؤيدها أو تعارضها، تدعمها أو تقلل من قيمتها.

وعادة ما تكون الحجج أو البراهين هي استشهادات من المتحدث أو الكاتب بالوقائع التاريخية ، أو المقارنات ، أو المصادر المتعددة في الحياة اليومية ، أو الاعتماد على المنطق ، أو

الإحصاءات... إلى آخره.

ويشير رصد المقولات أو الأطروحات - وهي عناصر بناء الخطابإلى وصف العقائد والأفكار، ويستكمل الرصد وصف خصائص هذه العقائد والأفكار واتجاهاتها. وتشير الحجج والبراهين إلى عمق التمسك بهذه العقائد والأفكار والالتزام بها. ولذلك فإنه في الحالتين يمكن الاعتمادعلى المؤشرات الكمية في رصد خصائص الحجج والبراهين وتصنيفها ، ولكن يظل العرض الكيفي هو الأساس في دراسة النص والاستدلال. حيث يعتمد في هذه الحالمة على الاستقراء للعلاقة بين المقولات وتكرارها وترتيبها وبين الحجم والبراهين وقوتها في بناء صدق الاستدلال حول وصيف العقائد والأفكار وخصائصها.

وتعتبر " الجملة " التى تعكس فكرة ما عنصراً من عناصر تحليل الخطاب ، وكذلك الجملة التى تعرض دليلاً أو برهانا. ولذلك تعتمد الدراسة على دراسة الجمل في إطار السياق الأكبر لتحديد الاتجاه الفكرى.

وفى هذا الإطار نفرق بين الأطروحة الأساسية والفرعية. نلك أن الأطروحة الأساسية تعتبر هى الإطار الجامع لمجموعة الأطروحات الفرعية. مثل «عداء الغرب لم يكن لنا يد فى تكريسه » أساسية. « فهو الدى بدأ بالعدوان فى ٥٦ » فرعية ، و « هو الذى بدأ الحصار الاقتصادى فلى منتصف الخمسينات » فرعية.

وفى هذا الإطار نفرق بين الأطروحة الفرعية والحجج والبراهين. فالجملتان السابقتان تختلفان عن الحجج الخاصة ببداية العدوان ، أو الحجالخاصة بالحصار الاقتصادى لتحقيق أهداف سياسية معينة.

ومن هنا تتأكد أهمية وعى الباحث بالوقسائع والأحسداث وأطرهسا

المرجعية حتى يبنى استدلالاته بصدق ويصدر أحكامه بموضوعية.

# ويتسم تحليل مسار البرهنة بالآتى:

- أنه يتعامل مع بنية النص أوالخطاب ذاته ، وليس وحداته في إطار مستقل مثل الكلمات ودلالاتها.
- يعتبر تسلسل الأطروحات والأفكار داخل الخطاب مؤشراً يهستم بسه الباحث في تقدير الأوزان وإجراء المقارنات وإصدار الأحكام.
- الخطاب الواحد يمكن أن يقدم أطروحات متعددة ، والأطروحة الواحدة قد نتكرر في خطابات متعددة ، ولذلك فإن الدراسة السشاملة للوثائق تعتبر ضرورة لإثراء عملية التحليل والاستدلال.
- يستخدم القياس الكمى بجانب الدراسة الكيفية في رصد عدد الأطروحات وتكرارها للفكرة الواحدة أو الموقف الواحد.
- ليس هناك صور نمطية لعرض العلاقة بين الأطروحات والحجيج
   والبراهين مثل أشكال الجداول أو العرض اللفظي.
- يمكن من خلال تحليل مسار البرهنة إجراء المقارنات بين الأفكار ، والكتاب الذين يتبنون هذه الأفكار أو يعارضونها. أو إجراء المقارنات لتناول الوقائع والأحداث والأفكار التي دارت حولها وإسهامات المتحدثين في تأييد هذه الأفكار أو معارضتهم.
- يعتبر السياق العام ضرورة للوصف والاستدلال فيما يتعلق بوصف الفترة أو المرحلة التاريخية ، أو تطور الوقائع والأحداث ، أو عوامل ظهور الفكرة أو غيابها ، أو انتماءات المتحدثين واتجاهاتهم ، أو اتجاه العلاقات بين المدونات والمصادر المرجعية الإعلامية وبين الكتساب

والمعلقين ، وكذلك بين المدونات والعالم الذي تتمي إليه.

وهذا ما يدعم عملية التفسير التي تعتمد على الذاتية في جانب كبير منها. ويحقق قدراً من الموضوعية وعدم التحيز في إصدار الأحكام.

ويراعى الباحث فى هذه الدراسات التى تعتمد على تحليل مسسار البرهنة أن الاستدلالات والأحكام الصادرة عنها لا تصلح للتعميم ، وإن كانت تعتبر دليلاً على تحديد الاتجاهات والأفكار وشدتها ، لأنها عسادة مسا تتعلق بوقائع أو مواقف محددة ، أو خطابات ذات سمة مشتركة ، أو دراسة لاتجاهات كتاب أو متحدثين معينين فى ظروف معينة ومواقف محددة.

# دراسية خصائيس

# المدونين والمشاركين

ويعتبر منهج المسح Survey بشقيه الوصفى والتحليلى أساس تطبيسق هذه الدراسات والوصول إلى نتائج خاصة بوصف المدونين أو ناشرى المدونات أو كتابتها ، وكذلك المشاركين بالرأى والتعليق والمداخلات على المدون عليها من رسائل تمثل أخباراً عن وقائع وأحداث ، أو أراء أو أفكسار عامة وخاصة.

ويثار في هذا المجال تساؤل حول حدود تطبيق منهج المسح في دراسة المدونين والمشاركين ، حيث إن عدد المدونين يوازي تقريباً عدد المدونات ، ما لم تكن المدونات جمعية كما سبق أن ذكرنا. وبالتالي فإنه من المتصور هو حدود عدد المدونين الذين يتم دراستهم ، وعدم كفاية هذا العدد للاستقصاء أداة المسح الرئيسة في بحوث الإعلام.

#### مع الوضع في الاعتبار الآتي :

- حدود العدد الكلى للمدونات في مجتمع الدراسة.
  - حدود عدد المدونات المتخصصة بالتالي.
- عدم الإفصاح في الكثير من المدونات عن المدونين ، والاكتفاء بنشر المحتوى بأسماء مستعارة حتى الأن في الكثير من المجتمعات.
- وعلى الرغم من كثرة المشاركين بالرأى والتعليق والمداخلات إلا أنهم حتى الآن أيضاً ينشرون تعليقاتهم وآرائهم بأسماء مستعارة أيضاً.

وبالتالى فإن الوصول إلى الخصائص والسمات الديموغرافية والاجتماعية ووصف أنماط السلوك وبصفة خاصة اللفظى سوف يعتبر تحدياً في بحوث المسح وتصميماته وأدواته.

وإذا كان هذا التحدى يرتبط بالبدايات الأولى لظهـور المـدونات فـى المجتمعات وحدود حرية التعبير فيها ، فإننا نتوقع مع تقرير واقع المـدونات وأهمية وجوده كبديل إعلامى للأفراد والجماعات ، ودعم الديمقراطية وحرية التعبير ، والعمل بالمعايير السابق الإشارة إليها في الفصل الـسابق ، نتوقع إمكانية تطبيق هذه المناهج وتصميماتها وأدواتها بسهولة ويسر.

ومع وجود هذه التحديات الخاصة بمنهج المسح وأهدافه الوصفية فإنسا نشير إلى هدف وصف السمات والخصائص للمدونين والمشاركين يمكن أن يتطور إلى اعتباره هدفا أولياً للاستدلال عن آراء وأفكار فئات معينة في فترة معينة ، أو في سياق مواقف أو وقائع وأحداث معينة. ولا يقف الهدف عند حدود من يقول.. ؟ أو من يقرأ.. ؟ ولكن يصبح الهدف الإجابة على الأسسئلة

من ... ؟ يقول مالدا ... ؟ ومتى ... ؟. وهذه الإجلية قد يكفى فيها تحسيف القلت حسب المرحلة العمرية ، أو المستوى التعليمي ، أو التصنيف الطبقى والاجتماعي بجلتب مستوى المشاركة في المدونات ، واتجاهات المدونين والمشاركين نحو الوقائع والأحداث أو المواقف المختلفة شون حلجة إلى تقصيلات خاصة تكثف عن هوية المدونين والمشاركين وشخصياتهم. حيث لا تكون الحاجة منحة إلى ذلك.

وفي در اسة سوزان هيرنج . S. C. Herring et al. اسلبق الإسسرة الليها، حدث خصائص المدونين في عينة الدراسة في : كتب واحد ، نكر ، يالغ (٢٠ سنة فأكثر) طالب ، مقيم في الولايات المتحدة ، وجود السم علسي الصفحة الأولى (غير مستعار) وهذه كلها خصائص نفيد كثيراً في رسم التوقعات حول الشخصية وعملها وانتماءاتها التي قد نفيد في التعرف عليها.

وفى الدراسة الخاصة بنخلاقيات القدوين الأندى كو، ورمالته A. Koh الهتم الباحثون في المقارنة بين المدونات الشخصية وغير الشخصية – السابق الإنسارة إليها – الهتم الباحثون بأسياب القدوين في كليهما وكتلك ما يقسضلون القدوين حوله من وقاتع وأفكار ، ولمن يقضلون القدوين وأهم المتاقين بالنسبة لهم - ثم السؤال عن عدد القراء يوميا اللتوعين ، والوقت المتاح التدوين لدى المدونين ، وتكرار التحديث ، ومراجعة أعداد القراء ، وأهميسة معرفتهم القراء جيداً.

وكما نرى أنها أسئلة متفرقة ليس من بينها خصائص المسونين فسى هنين التوعين من المدونات ولكن بعضاً من تقبضيلاتهم فسى التسدوين ، وسلوكهم في التدوين والتحديث ومراقبة أعداد القراء... وغيرها ، وهي كلها ترتبط برؤية الباحثين الأهمية المدونات لدى المسدوتين أكثر من رؤيستهم لخصائص المدونين في نوعى المدونات في البحث.

# مسلاحية المدونات للتجريب وقياس التاثيرات

كثيراً ما تحفظت الأدبيات الخاصة بمناهج البحث في الدراسات الإعلامية على توظيف المنهج التجريبي لأسباب متعددة أهمها عدم تجانس المتلقين ، وصعوبة الضبط التجريبي ، وعدم سيطرة الباحث على عناصر التجريب وبصفة خاصة محتوى الإعلام في الوسائل التقليدية. واكتفت هذه الدراسات بالدراسات شبه التجريبية Quazi Experimental . أو تحت التجريبية المحاوية والتي تستدعي المقارنة بين التجريبية بتأثير المعالجات المطروحة والتي يستم عرضها في وسائل الإعلام دون تدخل من الباحث في عملية التجريب وضبطها.

ولكن الخصائص المميزة للمدونات بوصفها موقعاً إعلامياً على شبكة الإنترنت من جانب ، وتلك التي تميزها عن غيرها من المواقع ، هذه الخصائص تسمح بالتجريب والضبط المنهجي الذي يميزه إلى حد كبير، وبالتالي زيادة الثقة في النتائج الخاصة في البحوث التي تستخدم المدونات ومحتواها.

- أهداف توصيف المدونات مهما اختلفت أنواعها هـو الـدعم المعرفـى والسلوكى فى مجالاتها المتعددة سواء كانت مدونات شخصية أو غيـر شخصية. وحتى المدونات الشخصية لا يقف هدف المدونين عند حـدود التسجيل التاريخى والمذاكرات الشخصية. وإلا لم تكن هناك حاجة إلـي النشر على مواقع الشبكات. فالهدف أن يعرف المتلقى أو القـارئ أولا، ثم يعبر عن سلوكه المؤيد أو غير المؤيد تجاه مـا ينـشر فـى هـذه المذاكرات. وبالتالى فإنه كما يمكن التعبير مباشرة عن الـسلوك فـإن

محاولة التأثير في هذا السلوك لا تغيب عن أهداف المدونين.

- وكذلك في المدونات غير الشخصية وبصفة خاصة السياسية يهدف المدونون إلى الإعلان عن أفكار أو موضوعات أو آراء يجتمع حولها القراء والمشاركون ، وتتسع دائرتهم بعد ذلك بزيادة تاثيرات القراءة من جانب ، والولاء للموقع والمدونة والكاتب من جانب آخر
- إن موضوع المعالجة التجريبية أو المثير يحدده ويعده وينشره المدون بنفسه دون تدخل من آخرين ، أو احتمالات التأثير من خارج المدونة. وهو أهم معالم الضبط التجريبي.
- يعد المدونون موضوع المعالجة التجريبية بما يتفق مع خصائص المتلقين وقراءة المدونات ، وخصوصاً الذين ترتفع لديهم درجة الولاء للمدونة والمدون وأفكاره واتجاهاته.
- تسمح المدونات بالقياس القبلى ورصد مستوى المعرفة والـسلوك قبـل عرض الرسائل ونشرها المعالجـة التجريبيـة باسـتخدام أدوات القياس الإلكتروني مثل استمارات الاستقصاء والملاحظـة التـي يـتم تسجيل استجابات القراء والمشاركين نحوها بواسـطة أدوات الـضبط والقياس التي يمكن تصميمها في مواقع المدونات.
- وبنفس التصميم المنهجى يمكن القياس البعدى على المستوى المعرفى والسلوك لنفس القراء والمشاركين الذين يرتبطون بمجتمع المدونة ، أو روابطها في مجتمع المدونات ، أو آخرين بنفس خصائصهم سبق أن تكونت لديهم أنماطاً من المعرفة والسلوك في علاقتها بالمعالجة التجريبية. وبذلك يطمئن الباحث إلى دقة المعالجة ودقة التعرض إليها وتجانس المبحوثين قبل وبعد التعرض.

- يمكن بعد ذلك إجراء المقارنات في إطار التصميم التجريبي والكسشف عن تأثيرات المعالجة التجريبية بالرسائل التي يعدها المدونون الباحثون لأغراض التجريب. قبل وبعد التعرض ، أو بعد التعرض، أو بين الفئات المتجانسة التي تعرضت لنفس المعالجة التجريبية ، والوصول إلى النتائج المستهدفة بالتجريب والقياس.
- ومما يساعد على سهولة التجريب وضبط سيطرة الباحث الذى تتيح لــه المواقع المضيفة سهولة إنشاء المدونات واستخدامها للأغــراض التــى يراها ومنها التجريب والقياس الذى يتم بالعروض النصية أو المصورة التى يتسع استخدامها مع التطوير المستمر لمواقع المدونات.

وإذا كانت المواقع الإعلامية تسمح بالعرض والتقديم واستقبال الاستجابات نحو هذه العروض بسيطرة الموقع وبإرادته في التصفية والانتقاء من بين هذه الاستجابات مثل المنتديات التابعة ، أو المدونة المهنية ، فإن أهم ما يميز مدونات الأفراد وبناءها هو حرية المشاركين بالتعليقات في الاستجابة التي يروها دون تغيير أو تعديل عليها.

وتبقى بعد ذلك مهارة الباحث فى اختبار المواقع المصنيفة وبناء المدونات وتصميماتها ، بما يحقق السيطرة على عملية التجريب وضبط أدوات القياس. وتلبية حاجات القراء والمشاركين مسن السروابط وأساليب الاتصال الداخلى والخارجى التى تتيح لهم الاستجابة التى تتميز بالدقة والموثوقية. وكذلك تظهر أهمية اختبارات الثبات والصدق فى إعداد موضوعات المعالجة التجريبية ، وأدوات القياس بنفس الطرق والأساليب المتبعة فى البحث العلمى لتقرير صلاحيتها وقدتها فى القياس وتقرير النتائج.

وبهذه الطريقة والأساليب يمكن الكشف عن الولاء والانتماء للمدونــة وأفكارها واتجاهاتها ، والإجابة علـــى الأســئلة بترتيــب الأولويــات علـــى

المدونات Agenda Setting وكذلك قياس مدى الاعتماد عليها في بناء الاتجاهات ودعمها وقياس التغير فيها سواء بتأثير المعالجة المتاحة في المدونات أو من خارجها. وتأكيد العلاقة بين استخدام المدونات والإشباعات التي تحققها Uses and Gratification.

ولعل من أهم التأثيرات التي يمكن قياسها وتأكيد نتائجها من خلل التجريب باستخدام المدونات دعم نتائج التعليم والتعلم. التي يمكن أن يلبي التصميم التجريبي حاجات التعلم من بعد Distance Learning أو الستعلم القائم الشبكات أو الويب Networks - Web Based Learning. بجانب دعم الاتصال والتفاعل الاجتماعي. باعتبار المدونات من أهم المستحدثات التي أفرزتها الأبعاد الاجتماعية لشبكة الويب أو ما يطلق عليها الويب السابق الإشارة إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب.



السؤال الدى يطرحه هذا الفصل ، يمشل تطبيقاً نظرياً للعرض الذى قدمته فى كتابى السابق ( الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ٢٠٠٧ ) حول علاقة التطور فى تكنولوجيا الاتصال وتأثيرات وسائل الإعلام التقليدية، وخصوصاً ما يتعلق بنظرية تدعيم الصمت أو دوامة المصمت Spiral of Silence كما ترجمها آخرون. ويعيد هذا الفصل العرض المشار إليه سابقاً مع التطبيق على المدونات إحدى تجليات التطور فى تكنولوجيا الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ، وانتشارها على الشبكة باعتبارها تحدياً للصمت ، وبديلاً عن الإعلام التقليدى ، فى الإعلان عن الأفكار والآراء فى القضايا المختلفة دون خوف من العزلة أو آراء الأغلبية السائدة كما تسراها

النظرية \*.

فى بداية السبعينات وضعت إليزابيث نويل نويمان الإعلام فى التأثير فروض نظريتها الخاصة التى أكدت من خلالها قوة وسائل الإعلام فى التأثير على الأغلبية من الرأى العام التى سوف تتحرك فى الاتجاه الدى تدعمه وسائل الإعلام ، بينما يكون تأثيرها فى الأقلية التزام الصمت خوفاً من العزلة لاختلاف آرائهم مع ما تراه وسائل الإعلام والأغلبية من الجمهور والرأى العام.

وترى النظرية أنه في الوقت الذي تهتم فيه وسائل الإعلام ببناء صور عامة للقضايا ، وتقوم بتحريك الوعى للاهتمام بقضايا معينة ، نجدها في نفس الوقت تضغط على الأخرين لإخفاء آرائهم أو وجهات نظرهم التي يعتقدون أنها لا تتفق مع صور الرأى العام أو الإجماع الذي تجسده وسائل الإعلام. وبالتالي يتصاعد الإحساس عند الأخرين بتباين الآراء أو الأفكار مع المجموع ، فيفضلون الصمت وإخفاء وجهة نظرهم بديلاً عن الإحساس باختلافهم مع المجموع وعزلتهم عنه.

وتقوم النظرية على فرض أساسى همو أن معظم الناس يخافون بطبيعتهم من العزلة ، وخوفهم هذا يجعلهم يتبعون الأغلبية في محاولة للتوحد معهم ، حتى ولو كان ذلك على حساب إخفاء آرائهم أو وجهات نظرهم التى تختلف مع رأى أو وجهة نظر الأغلبية ، وبالتالى التزام الصمت بها. وهذا

<sup>•</sup> راجع بالتفصيل:

محمد عبد الحميد ٢٠٠٤ : نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ، ط ٣ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص ص ٣٥٤ – ٣٦٣.

محمد عبد الحميد ٢٠٠٧ : الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ، عالم الكتب ، القاهرة، ص ص ٢٦٧ - ٢٧١.

الصمت سيزداد التمسك به مع تصاعد تأبيد وسائل الإعلام لوجهات النظر السائدة والإعلان عنها.

وهذا يؤكد الدور المهيمن لوسائل الإعلام ، ويدعم الاعتقاد بالتاثير اللا محدود لوسائل الإعلام وقوتها ، والذي يظهر واضحاً في التسزام محدود بتأثير الخوف من العزلة نتيجة النشر المكثف لوسائل الإعلام عن وجهات النظر السائدة التي قد تختلف مع وجهة نظر الأقلية.

وقد تعرضت النظرية للعديد من الانتقادات أهمها أن وسائل الإعلام بذلك سوف تؤدى إلى إضعاف المجتمع ،حيث تقف بذلك حائلاً دون التدفق الحر للمعلومات. مع إغفال النظرية للعوامل الفردية مثل الإحسساس بالدات في علاقته بقضية ما ، فإن الفرد في هذه الحالة لا يلجأ إلى الصمت حتى لوكان هناك تهديد بالعزلة.

وبجانب ذلك فقد رأينا أن فروض تدعيم الصمت تغفل جوانب عديدة يمكن أن نلمسها خلال تصاعد تأثير وسائل الإعلام ومنها:

- إن وصف جمهور وسائل الإعلام بالنشاط والعناد في مواقف عديدة ، يدعو إلى الاعتقاد بعدم صحة الاستسلام لما تعتبره وسائل الإعلام رأى الأغلبية ، لأن العناد سوف يؤدى إلى النشكيك في تشكيل الأغلبية وتأثيرها. بما يؤكد بقاء الرأى المخالف واستمراره وتأثيره من وجهة نظر المعاندين وبالتالي لن يلتزموا الصمت. بل قد يدفعهم العناد وقوة الاعتقاد إلى البحث عن وسائل بديلة للإعلان عن رأيهم أو وجهة نظرهم.
- إن التعددية تشير بداية إلى عدم ضرورة التزام الفرد برأى معارض لرأيه حتى لو كان رأى الأغلبية ، وتسمح للفرد بالتماس الوسائل

# التى يعبر الفرد من خلالها عن رأيه.

إن التطور الحديث في تكنولوجيا الاتصال يوفر للفرد الكثير من الوسائل التي أصبحت الأقليات تعبر من خلالها عن رأيها ، وتتبادل مع غيرهم داخل أو خارج الدولة في حدود الإمكانيات المتاحبة مثل البريد الإلكتروني والمؤتمرات من بعد من خلال الشبكات ، واستخدام أجهزة الحاسبات في إعداد وإنتاج الصحف الصغيرة التي يمكن أن تحمل الأراء وتوزيعها على الغير. وبذلك يساعد هذا التطور في تكنولوجيا الاتصال على عدم الإحساس بالعزلة ، ولكن يدفع الفرد إلى البحث عن بدائل لوسائل الإعلام التقليدية.

وما نلمسه خلال السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في تكنولوجيا الاتصال، قد أكد رأينا النقدى في إتاحة الوسائل البديلة للتعبير وإبداء الرأى ووجهات النظر حتى لو كانت تتعارض مع ما يعتقد أنه رأى الأغلبية.

وقد تمثل هذا التطور في إتاحة غرف النقاش والحوار والدردشة على شبكة الإنترنت التي يتبادل من خلالها المتحاورون الآراء ووجهات النظر ، بجانب انتشار المنتتديات التي أصبحت تمثل مرتكزاً أساسياً من مرتكزات صحافة الشبكات والمواقع الإعلامية للتعليق على الوقائع والأحداث ، والعديد من القضايا التي شهدها العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة.

وإن كانت المنتديات تسمح للمسئولين عن المواقع الإعلامية بالتدخل في رسائل المستخدمين والمشاركين فيإن مواقع المدونات أصبحت مجتمعات مفتوحة لتبادل الآراء ووجهات النظر حتى ولو كانت تمثل رأى الأقليات دون رقيب على ما ينشر فيها من تعليقات أو آراء من المشاركين في طرح الموضوعات أو القضايا - حتى ولو كانت القضية أو الموضوع تعكس بعداً شخصياً - وكذلك التعليق على المطروح منها. وتكوين مجتمعات افتراضية

يتسع بينها الحوار والنقاش بما يعكس حجم المشاركة أو المساهمة في هذه المواقع. التي اعتبرت كما سبق أن توقعنا بديلاً جديداً عن وسائل الإعلام التقليدية في المجتمع.

وسوف نجد بالتالى أنه حتى مع تأييد وسائل الإعلام التقليدية لما ترى أنه رأى الأغلبية ، فإنه مع تصاعد الاهتمام بالوسائل الجديدة الممثلة في صحافة الشبكات والمواقع الإعلامية سوف تعتبر هي البديل المناسب لعدم التزام الصمت دون قيود سياسية أو تقنية تحول دون إبداء الرأى والإعلان عنه.

ولذلك فإننا نتوقع في هذه الحالة أن توضع في الاعتبار الوسائل الجديدة والمواقع الإعلامية عند الإعلان عما تعتقده وسائل الإعلام التقليدية رأياً للأغلبية أو تعبيراً عنها فيحد ذلك من تأثيرها أو إحساسها بالهيمنة في نشر الآراء والأفكار ووجهات النظر. وسيسمح ذلك للآخرين بعدم الإحساس بهيمنة الرأى الآخر وعدم الخوف من العزلة بعد ذلك. وبالتالي لمن يكون هناك إحساس بالاختلاف مع ما يعتقد أنه رأى الأغلبية والتزام الصمت بعد ذلك.

وبجانب ذلك فإننا نتوقع عدم الالتزام بالصمت - بداية - حتى لو كان الرأى وحيداً. ما دامت تكنولوجيا الاتصال والإعلام قد أتاحت للاخرين البدائل المختلفة للإعلان عن رأيهم ووجهات نظرهم وطرح قضاياهم ومشكلاتهم. وستساعد بالتالى التطورات الخاصة بتكنولوجيا الاتصال والإعلام على تحدى الصمت والبحث عن البدائل المختلفة التى تسمح للأقليات بالتنفيس عن ما في صدورهم بالكتابة والتعليق وإبداء الآراء والتعبير عنها.

وهذا ما يدعو إلى التقرير بأن تكنولوجيا الاتصال والإعلام - وبصفة

خاصة تكنولوجيا الشبكات – أصبحت بديلاً مضافاً للتأثير في الكشف عن الآراء ووجهات النظر أياً كان حجمها أو درجة التمسك بها والدفاع عنها.

ومع اختفاء ظاهرة التزام الصمت في هذه الحالة أو التقليل منها ، فإن ذلك يضيف إلى محصلة بناء الرأى العام ويرتفع بظاهرة المشاركة والتعبير مع ازدياد استخدام الوسائل الجديدة والمواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت. بجانب إتاحة الفرصة للكشف عن قضايا ومشكلات جديدة لم تكن تظهر في ظل هيمنة وسائل الإعلام التقليدية. وتتسع هذه الفرصة ويزيد الكشف عن المشكلات والقضايا الجديدة أيضاً مع زيادة استخدام الوسائل الجديدة والمواقع الإعلامية على شبكات الإنترنت.

وبذلك يكون من مصلحة المجتمع والنظام الديموقراطى تتمية مهارات المجتمع على استخدام تكنولوجيا الاتصال والإعلام وتشجيع المواطنين على المشاركة والمساهمة فى المنتديات والمؤتمرات والمدونات المتاحة على شبكة الإنترنت. وتحليل محتوى هذه المشاركات والمساهمات باعتبارها تعبيراً عن معظم الآراء وأداة للكشف عن القضايا والمشكلات المجتمعية. ويدعم ذلك اعتبار الوسائل الجديدة والمواقع الإعلامية ومحتوى أدوات الاتصال والتفاعل على الشبكات مصدراً أساسياً للموضوعات الإعلامية التى تجد صداها بين الأغلبية والأقلية.

#### وهذا يقودنا إلى صياغة الفرض العلمى التالى:

تعتبر الوسائل الإعلامية الجديدة والمواقع الإعلامية وأدوات الاتصال والتفاعل على شبكة الإنترنت مصدراً أساسياً من مصدر المعلومات والكشف عن القضايا والمشكلات الغائبة ، والتعبير عن الآراء ووجهات النظر. وكلما زاد استخدام هذه المواقع بين أفراد المجتمع أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات المشاركة والمساهمة ، واتساع دائرة التعبير عن الرأى

العام.

ويترتب على ذلك اختفاء ظاهرة الاعتقاد بهيمنة الرأى السائد الناتجة عن تبنى وسائل الإعلام التقليدية لها ، واختفاء ظاهرة التسزام السصمت والخوف من العزلة.

وهذا ما يمكن صياغته من خلال الدور اللذى تقوم بله المواقع الإعلامية وأدوات الاتصال والتفاعل بين الناس في تحدى المصمت . Challenge the Silence

وبالتالى فإننا نتوقع أنه مع زيادة استخدام المواقع الإعلامية ، وأدوات الاتصال والتفاعل بين الناس تتسع دائرة المشاركة والتعبير ، كما يوضحها الاتجاه العكسى لظاهرة التزام الصمت. في الشكل التالي

#### الرأى العام السائد

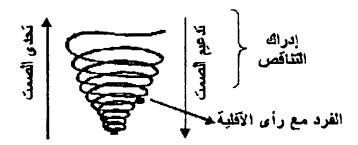

شكل رقم (٦) الاتجاه العكسى لظاهرة تحدى الصمت

وإذا كان العرض السابق يركز على الوسائل الإعلامية الجديدة New وإذا كان العرض السابق يركز على الوسائل الإعلامية المتعير المستقل في تحدى الصمت ، واختفاء Media

ظاهرة التزام الصمت والخوف من العزلة. فإن المدونات في الإطار الذي قدمناه في الفصول السابقة يقدم تطبيقا لهذا الغرض واختبارا له من خلال رصد عدد المدونات التي بلغت حوالي ١٠٠ مليون مدونة في نهايية هذا العام، يمثل أكثر من ٥٠% مدونات سياسية واجتماعية ، يتجاوز المدونون فيها ظاهرة التزام الصمت ويعلنون عن آرائهم الصريحة في القضايا والمشكلات السياسية والاجتماعية ، ويشاركهم في الرد والتعليق الزائسرون للمدونة وهم الباحثون عن بديل للإعلان عن آرائهم وأفكارهم والمشاركة بها مع المدونين ، ويشاركهم كذلك المدونون الآخرون من خلال الروابط والوصلات مع المدونات الأخرى أو في إطار مجتمع المدونات.

وأثبتت بذلك المدونات وانتشارها وتزايد أعداد المدونين اختفاء ظاهرة الصمت والخوف من العزلة ، بل إن نسبة كبيرة وجهت نقدها لوسائل الإعلام ذاتها في الممارسة المهنية وعلاقاتها مع القوى المسيطرة في المجتمع ودورها في تزييف الوعى بالقضايا والمشكلات الداخلية والخارجية المختلفة.

ومن خلال الرؤية النقدية لعلاقة المدونات والمدونين بوسائل الإعلام التقليدية سوف نجد أن المتغيرات الأساسية التي رصدتها نظرية نويمان كانت هي الدافع الأساسي وراء التمرد على هذه الوسائل من جانب المدونات والمدونين ، فلم يعد هناك تأثير للتراكم في النشر عن الأفكار والقضايا في هذه الوسائل ، ولا وجود للتسيير اللاإرادي للمتلقى ، بل إن اختلاف المصالح بين وسائل الإعلام والقوى المسيطرة واتجاهاتها قد يحول في أحيان كثيرة دون الكشف عن الاتجاه السائد بينها.

ولذلك فإن بدايات صور التمرد هو العزوف عن التعرض للوسائل الإعلامية التقليدية عندما فقدت مصداقيتها عند الكثير من الناس ، وساعدت تكنولوجيا الويب ٢ على إنشاء وتصميم مواقع جديدة للمشاركة بالرأى والفكر

حول القضايا المثارة وتدعم تمرد هؤلاء والإعلان عنه فى المواقع الجديدة للمدونات. ويعكس الحرص على التعرض لوسائل الإعلام التقليدية لدى المدونين والمشاركين فى المدونات تسجيل الرؤى النقدية حول أداء هذه الوسائل وممارستها وموقفها من القضايا والمشكلات المثارة وتأكيد انحيازها للقوى المسيطرة وليس لجمهور المتلقين.

وأكدت المدونات في نفس الوقت العوامل التي أكدتها نويمان والتي تجعل الناس يحرصون على إبداء آرائهم والمشاركة بها ومنها: -

- تقدير المرء لذاته يدفعه إلى إبداء رأيه ، ومع الضوابط والقيود التى تضعها الوسائل التقليدية على النشر للغير بالإضافة إلى قيود المساحة والزمن التى يعانى منها الصحفيون أنفسهم ، كان الاتجاه إلى المدونات وإنشاء العديد منها بالمساحات التى تتسع للنشر للمدونين والمسشاركين وتبادل الآراء ووجهات النظر حول الآراء المطروحة ودعمت بالتالى تقدير المرء لذاته بالنشر على المدونات وفي مجتمع المدونات.
- ميل الفرد إلى الحوار مع من يتفقون معه في الآراء ، وهذا ما أكدت تجربة المدونات خلال السنوات الماضية أن أغلبية من يشاركون في التدوين هم من الذين يتفقون مع الآراء والأفكار المطروحة في المدونة سواء أكانت للمدون أم للمشاركين الآخرين. مع حرية الأخرين في إبداء الرأى المعارض والذي يمثلون قلة على كل مدونة أو على الرأى المطروح عليها وإتاحة الفرصة لهذه القلة بدلا من التزام السصمت نسبيا.
- سواء كان المدونون يمثلون أقلية أو يزيدون قليلاً ، فإن المهم هو غلبة التأثير الذى انعكس فى زيادة عدد المدونات والمدونين ، ومطاردتها من قبل الكثير من النظم فى العالم ، وإعادة نــشر أفكارها وآرائها

وترديدها فى المدونات الأخرى على مستوى العالم ، وتسجيل العديد من القضايا المرفوعة ضد المدونين وأحكام حسالات الطوارئ.... وغيرها مما يعكس وجودها ونشاطها دون النظر إلى معيار الكم فى بناء الرأى العام أو تحديد الأغلبية والأقلية.

وفى جميع الحالات فإن ما كانت تعتقده نويمان من عوامل تدعم الإعلان عن الرأى والحرص على المشاركة ، وغيابها فى نفس الوقت يدعم الصمت لدى الأقلية. أثبتت المدونات أنها نفس العوامل التى دعمت ارتباط الناس بالمدونات واعتمادهم عليها ، وهم الأقلية دون أن يلجأوا إلى الصمت أو العزلة عن الناس.

وما نؤكده في بناء الفرض العلمي المذكور في هذه الخاتصة حول تأثيرات الوسائل الجديدة في تحدى الصمت ينطبق على كل مواقع المشاركة والمساهمة التي دعمت وجودها تطورات الويب ٢ واتجاه التطوير في البناء والتصميم إلى تسهيل خدمة النشر المصغر وتصميم المواقع واستخدامها في النشر وإعلان الآراء والأفكار ودعم بناء المشبكات الاجتماعية بين المستخدمين في مجتمعات افتراضية يمثلها مجتمع المدونات ، وكذلك بناء المجموعات والتبشيك الاجتماعي على موقع الفيس بسوك... وغيرها من المواقع الاجتماعية التي دعم وجودها وانتشارها التطور التكنولوجي للاتصال والإعلام في المجالات المتعددة وأهمها النشر المصغر بديلا عن الوسائل التقليدية.

ولذلك يظل الفرض مطروحا للاختبار من الخبراء والباحثين ليؤكد عدم صلاحية الفروض الخاصة بتدعيم الصمت او دوامة الصمت التسى تسم صياغتها في السبعينات لتؤكد تأثيرات وسائل الإعلام التقليديسة ، أو لنقل عدم صحتها. ونؤكد بالتالي أهمية البديل الجديد في النشر والإعلام.

# مسراجسع الكتسساب وقسسراءات إضسافية

# كتب وبحوث عربية ومعربة ،

- حسن عماد مكاوى (١٩٩٤): أخلاقيات العمل الإعلامى دراسة مقارنة، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
- رزنيك ، ديفيد ب. (٢٠٠٥) : أخلاقيات العلم، ترجمة : عبد النور عبد المنعم، عالم المعرفة، المجلس الأعلى للتقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٣١٦ ، يونيو ٢٠٠٥.
- شيللر ، هربرت أ. (١٩٩٩) : المتلاعبون بالفيول ، الاصدار الثانى ، ترجمة عبد السلام رضوان ، عالم المعرفة : المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، العدد ٢٤٣ ، مارس ١٩٩٩.
- على محمد رحومة (٢٠٠٨): علم الاجتماع الآلى ، عالم المعرفة ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت ، العدد ٣٤٧، يناير ٢٠٠٨.
- محمد عبد الحميد (٢٠٠٧): الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت ، القاهرة: عالم الكتب .

- محمد عبد الحميد (۲۰۰۷): نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، ط ۳، القاهرة: عالم الكتب.
- محمود علم الدين (٢٠٠٨): الصحافة الإلكترونية، القساهرة، الحريسة للطبع والنشر والتوزيع.
- هيركس ، نورينا (٢٠٠٧): السيطرة المصامتة ، ترجمة : صدقى خطاب، عالم المعرفة : المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد ٣٣٦ ، فبراير ٢٠٠٧.

# مواقع عربية على شبكة الإنترنت: \*

- بسكين ، دايل و ناتشيش ، أندرو (٢٠٠٦) : وسائل الإعلام الناشئة تعيد e-journal., av. at: 

  www.lachyab.jeeran.com
- جيلم ور ، دان (٢٠٠٦) : البلومرز يفتحون آفاقاً جديدة فسى مجال e journal., av. at., www.usinfo.state.gov
- زكى حسين الوردى (٢٠٠٧): صحافة المدونات الإلكترونيـة على av. at., journal-irag.com
- av. at.: www.computerpioneer.wordpress.com
- شيماء إسماعيل (٢٠٠٧): المدونات المصرية على الشبكة العنكبوتيسة العالمية مصدراً للمطومات مع إشارة خاصة لمدونات المكتبات

<sup>°</sup> تم الدخول على هذه المواقع والاستفادة منها في الفترة من منتصف عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨.

av. at.: www.cybrians.info/journal ومدونات المكتبية

- عادل عبد المادق (۲۰۰۱) : المدونات كفاعال ونمط av. at., www.acpss.ahram.org.eg
  - عبد الرحمن فراج (٢٠٠٦) : المدونات الإلكترونية ، alyaseer.net
- فيصل الأمين ، سالى فرحات (٢٠٠٥) : مستقبل البلوجز وصحافة av. at., www.al.yemen.org
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (٢٠٠٧): المملكة العربية السعودية Internet.gov.sa

### كتب وبحوث أجنبية:

- Blood, R. (2002): The Weblog Handbook: Practical Advice on Crreating and Maintaining Your Blog, Cambridge MA: Perseus Publishing.
- Borchers, J. (2001); A Pattern Approach To Interaction Design., London: Wiley.
- Bucy, E.P & Newhage, JE; (eds) (2003); *Media Access: Social and Psychlogical dimentions of New Technolog Use*; NJ: Lawrence Erlbawm.
- Cark, N. & Adams T. (2001); The Internet: Effective Online Communication., Fort Worth: Harcourt College Publisher.
- Clark, J. (2002): **Deconstructing "ou've Got Blog'."**We've Got Blog. Commp. and ed. John Rodzvilla. Cambridge: perseus Publishing.

- Conboy M., (2004); *Journalism: A critical History*., London: SAGE Publication.
- Dewolk., R., (2001); Introduction to Online Journalism: Publishing News and Information., Boston: Allyn & Bacon.
- Dibbell, Jullian (2002): "Portrait of the Blogger as a Young Man." We've Got Blog. Comp. and ed. John Rodzvilla, Cambridge: perseus Publishing.
- Flew T., (2002); *New Media: An Introduction*., Victoria; Oxford University Press.
- Gillmor, D. (2004): We the media: Grassroots

  Journalism by the People, for the People,
  O'Reilly Media: Sebastopol, Ca.
- Graham, B. L.(2002): "Why I Weblog: A rumination on Where the Hell I'm Going with This Website." We've Got Blog. Comp. and ed John Rodzvilla. Cambridge: Perseus Publishing.
- Gumbrecht, M. (2004): *Blogs are "Protected Space"*, Submitted to World Wide Web Conference.
- Hall, J (2001); Online Journalism: a Critical Primer; London: Plutr Press.
- Hasson., R., (2004)., *Media, Politics and The Network*Society., England; Open University Pres.
- Herrscher, R. (2002) .: A universal code of journalism ethics: problems, limitations, and proposals, Journal of Mass Media Ethics, 17(4).

- Katz, J.(2002): "Here come the Weblogs." We've Got Blog. Comp. and ed. John Rdozvilla. Cambridge : Perseus Publishing.
- Krishnamurthy, S. (2002): The multidimensionality of blog conversations: The Virtual enactment of September 11, Paper presented at Internet Research 3.0, Masstricht, Nethelands.
- Lee., Paul S.N., et al., eds (2004); *Impact and Issues in New Media.*, New Jersey: Hampton Press, Inc.
- Massey B. (2004); Examination of 38 Web Newspapers Show Nonlinear Story Telling Rure., Newspapers Research Journal, Vol. 25:3.
- McDonald, D. & Towle, J. (2004): Community through

  Pictures: Visual Blog Communities,

  Forthcoming in Communications of the ACM.

  47.
- Mitchell, B. & stele, B.(2005): "Earn Your own Trust.

  Roll your own Ethics: transparency and
  Beyond.", The Pynter Institute, January 15,
  2005. Prepared for the Blogging, Journalism and
  Credibility: Battlehground and Common
  Ground conference.
- Rodzvilla, J., Ed. (2002): We've Got Blog: How Weblog are Changing Our Culture, Cambridge, MA: Perseus Publishing.

- Sanders, K. (2003): *Ethics & Journalism*, London. : Sage Publications.
- Schonlau, M. & et al.(2002): Conducting Research Surveys via E-mail and the Web, Santa Monica, CA: RAND.
- Strentz, H. (2002): *Universal ethical standards*?

  Journal Of Mass Media Ethics, 17(4).
- Trammell, K.D., & Gasser, U. (2004): Decontructing weblogs: An analytical framework for analyzing online journals, Paper presented at the Communication and Technology Division, International Communication Association, New Orleans, L.A, May.
- Tremayne M., (2004); The Web Context: Applying Network Theory to the Use Of Hyperlinks in Journalism on The Web., Journalism & Mass Communication Quarterly; Vol. 181: 2
- Van D. & Douglas K., et al. (2003); The Design Of Sites: Pattern, Principles and Process for Grafting a Customer Centered Web Experience., New York: Addison Wesley.

## مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت : \*

- Alves, R.C. (2007): *New Media: The Press Freedom Dimention.*, av.at : http:// www.wan-press.org., pdf.
- Antoin (2003): **Blogs and Democracy**, av. at: http://www.eire.com.
- Alterio, J.M.(2007): *The Journal New Business*, av. at: http://www.Jdlasica.com.
- Bergman. C. (2005): Ktrina lesson tow: Web is best for big stories, August 31, Lost Remote Retrieved from, av.at: http://www.lostermote.com/archives/005881.html#more.
- Block, R. (2007): Blogs as journalism? Engadget. com Goofs, av.at: http://www.ekasbury.com/world.
- Blog republic (2006): 10 Principles of highly effective bloging, av.at: http://www.blog-repbulic.com / 2006 / 05 /22/principle-of-highly-effective-blogging.
- Boold, R. (2002): *Weblog Ethics*, av.at: http://www.rebeccablood.net/handbook/excerpts/weblog\_ethics.html.

<sup>°</sup> تم الدخول على هذه المواقع والاستفادة منها في الفترة من منتصف عام ٢٠٠٧-٢٠٠٨.

- Boudreau, T. (2006): Before you blog: Legal on a ethical concerns about joining the blogosphere, av.at: http://www.huckboyd.jmc.ksu.edu/symposium/x11//boudreau%20speaing%200nblogging..pdf.
- Buzzflash. (2008): Pro-Internet Democracy Blogs Run
  Ads for Corporate Takeover of Net: Another
  Example of Why BuzzFlash Won't Accept
  Advertising, Av.at: http://www.buzzflash.com/
  editiort.al 1061051.
- Caron, P. L. (2006): Blogger ship: How blogs are transforming legal scholarship, Av.at: http://law.wustl.edu/wulr/84-5/coron.pdf.
- Coln, A. (2004): **Blogs and Ethics**, av.at: http://www.poynter.org/column.asp?id=36&aid=6449.
- Daville, O. (2007): *The history of Blogs*, av.at: http://www.jucieemensdaily.com / 0505 / news/historyblogs.html.
- Dean, K. (2007): **Blogging** + **Video** = **Vlogging**, av. at: http://www.wired.com/print/enteretainement/music / news1/2005/07/68/71.
- Deuze, M., (2001); Online Journalism: Modeling The First Generation Of News Media On The World Wide Web., www.firstmonday.dk.., 12/12/2005.

- Deuze, M., (2001); The Webcommunicator: Issues in Research into Online Journalism and Journalist., http://firstmonday.org.; 19/1/2006.
- http:// Convergence-journalism-indiana-edu., 30/3/2005.
- Drezner, D.W. & Farrell, H. (2007): *The power and politics of blogs*, Paper presented at the annual convention of the American Political Science Association, San Francisco, CA, Av.at.: http://www.danieldrezner.com/research/blogpape rfinal.pdf.
- Dube, J. (2004): A blogger's code of ethics, from the Media Center, Cyberjournalist Web site, av.at: http://www.cyhberjournalist.net / news / 000215. php
- Educause learning initiative (2005): 7 things you should know about blogs, av.at: http://www.educanse.edu/irll:brary/pdf/eli7006.pdf.
- EFF (2005): How to blog safely (About work or anything else), Av.at: http://w2.eff.org/Privacy/Anonymity/blog-anonymously.php
- (2006): Legal Guide for bloggers, Av. at: http://www.w2.eff.org/bloggers/19.
- Fagerjord, A. (2002): *Surftraitl. Weblog*, av.at: http://www.media.uio.no/personer/andersf/blog/

- Foster, S. (2007): Who let the blogs out media and free speech in post-coup fiji, av.at: http://www.pireview.info./issues/docs113-2/PJR13-2
  Sep 2007.blogs-pp47-60.pdf.
- Frankel, M. S., & Sayin S.(1999): Ethical and Legal Aspects of Human Subjects Research on the internet. A erpteot of Workshop, June 10-11, 1999. < http://www.aaas.org/ssp/dspp/sfrl/projects/inters/main.htm> New York. 1999.
- Gobbo, F. (2007): Blogs, Politics and ethics: the case of Beppe Grillo, av.at: http://www.anvendtetikk.ntnu.no/ecap06/program/Gobbo.pdf.
- Goldman, E. (2006): **Blog low**, av.at: http://Eric goldman.org/speechs/cchbloglow.pdf.
- papers.ssn-com / sol3 / apers . cfm2alstract-id = 898048.
- Greenberg, P. (2005): *I blog, you blog, we all blog*, Av.at: http://www.ACSL.org/programs/publs/slmay/200505slmon.
- Halavais, A. (2002): Blogs and the "Social weather", Paper presented at Internet Research 3.0, Masstricht, The Nethnberlands, October. av.at.: http:// hochan.met/doc/blogs-and-the-social-weather.pdf.
- Herring S.C. & et. al, (2004): Bridging the gap: a Genre Analysis of weblogs, Proceedings 37<sup>th</sup>

Annual HICSS Conference, Big Island, Hawaii av.at: http://www.ic.uci.edu/nypd/chosses/ics 234cwo4/herring.pdf.

- Herring S.C. & et. al, (2005): Weblogs as a Bridging Genre, Information, Technology, & People, 18(2), p 142-171 av.at.: http://www.blogninga.com/it8p. final.pdf.
- Hewitt, P. (2007): *Writing and Editing Blog*, av.at: http://www.emendediting.com/blog/
- Hourihan, M. (2002): What we're doing when we blog, av.at.: http://www.oreillynet.com/pub/a/javascript/2002/06/13/megnut.html.
- Hung, T. (2007): The Rules Behind Greating a Great Blog, av. at: www.problogger.net.
- Johanson, T. (2007): 10 Ways to make your blog more appealing, av.at: http://www.idrather bewriting.com/2007/02/12/10-simple-ways-to-make-your-blog-more-appealing/.
- Joshi, H. (2006): *Get started: Blogs101*, av.at: http://bayrok.valr.edu.symsel/hemart/docs/blogs 101.pdf.
- Kamath, S. (2006): Senior Lecturer Threatened Over Comments, av.at: http://ringmar.net/forgethe footnotes/beaverarticle.pdf.
- Kerr, O.S. (2006): *Blogs and the legal Academy*, Av.at.: http://law-wustl.edu/wulr/84-5,kerr.pdf.

- Koh, A. (2005): *Ethics in blogging*, Av. at.: http://unpant.um.org/introdoc/groups/public/document.apcity/unpano26247.pdf.
- Kornblum, J.(2007): Rudeness, Threats Make the Web a Cruel World, USA Today Education, av.at: http://www.usatoday.com/tech/webguide/internet life/2007-07-30-cruel-web N.htm.
- Krakoff, P.& Wakeman, D. (2007): *Build a better Blog*, av.at: http://www.customizednewsletter.com/Babb/sample chapter.pdf.
- Kuhn, M. (2005): C.O.B.E: A proposed code of blogging Ethics. Paper presented at the Blogging, Journalism, and Credibility Conference, January 21 and 22, 2005 Av.at.: http://rconversation.blogs.com/COBE-Blog%20 Ethics.pdf.
- Lasica, J. D. (2001): *Blogging as a form of journalism*. USC Annenberg Online Journalism Review., av.at :http://www.ojr.org/ojr/workplace/ 101795 8873.php.
- \_\_\_\_\_ (2005): The Cost of ethics Influence

  Peddling in the blogosphere, av.at:

  http://www.ojr.org/ojr/stories/050217lasica/
- Lorelle's (2006): The Top Clues that you are an Amateur Blogger, av.at: http://www.lorelle's. wordpress.com.

- Mahoney, D. A. (2002): How to write a better Weblog, community writing, av.at: http://alistapart.com/articles/writebetter.
- Martin (2005): C.O.B.E. Revised: From Based Duties in Blog Ethics, av.at: http://blogethics2004. blogspot.com/.
- McCoy-Roth, M. (2004): How journalists see the Blogosphere.", Unpublished manuscript, Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia., PA. av.at: http://www.asc.upenn.edu/usr/mmccoy/blogs.pdf. Accessed: 11 November 2005.
- Mclanghlin, D. (2006): 10 Principle of Highly Effective Blogging, av. at: www.citebite.com.
- McLanghtin, P. (2005); Digital Mass Communication.,
   Option and Policies., www. its. ipfw. edu / regs / policies., 3/2/2006.
- Media effects (2005): *Blogs vs journalism*, Av. at.: http://iml.jou.ufl.edu/projects/fallo3/landkeville/s ociety-journlaism.htm.
- Miller, S.K. & Chapter, W. (2006): *Ethics and Blogging in Public Safety*, Public Safety Communication, March, av.at : http://www.apco911.org/new/commcenter911/downloads/Ethics\_and\_Blogging\_in\_Public\_Safety.pdf.
- Missouri (2005): Blogs threaten free speech: Missouri : Newspaper, Av.at.: http://www.blogherald.com/

2005/07/25blogs-threaten-free-speechmissour.-news.

- Mortensen, T. & Walker, J. (2007): Blogging thoughts:

  Personal publication as an online research tool
  , av.at.: http://imweb.uio.no/konferanser/skikt02/docs/Researching\_ICTs\_in\_context-Ch11Mortensen-Walker.pdf.
- Nardi, B.A. & et. al, (2004): "I'm Blogging This " A closer look at why people blog, Forthcoming in Communications of the ACM. December av.at: http://home.comcast.net/Ndiane.Schiono/blog. draft.
- or, would you let 900 million people read your diary?, av.at.: http://home.comcast.net/~diane.schiano/CSCW04.Blog.pdf
- Neil, S. T. (2006): Understanding the political influence of blogs A study of the growing importance of the blogosphere in the U.S. congress, av. at.: http://www.ipdi.org/up loaded files/political influenceo/blogs.pdf.
- Nielsen, J. (2005): Weblog usability: the top ten Design mistakes. av.at: http://www.useit.com/alertbox/meblogs.html.
- Nilsson, S. (2003): A brief overview of the linguistic attributes of the blogosphere, av. at.: http://www.eng.umu.se/stephanie/blogspeak-pdf.

- Ochman. B.L. (2004): How to write killer blog posts ant more compelling comments, av. at: http://www.frugalmarketing.com/dtb/killer-blog-posts.shtml
- Outfitters, D. (2005): *The History of Blogs*. av,at: www.juiceenwsdaily.com.
- Outing, S. (2002): *The Basic Weblog*. Poynter Institute, av.at: http://www.poynter.org/content/conten\_view.asp?id=6620.
- Oxfeld. J. (2004): Content is Becoming More Important than Its "Container," Says AP's Curley. Editor & Publisher, Nov. 12 ,Retrieved from, av.at: http://www.medianfo.com/eandp/ search/artcle display. jsp? schema =& vnu content id=1 000718884.
- Paquet, S. (2002): Personal knowledge publishing and its uses in research, av.at: http:// radio. meblogs.com/0110772/stories/2002/10/13/perso nal knowledge publishing and its use in research. html.
- Pew Internet & American Life Project. (2005): *The state of blogging*, av.at: http://www.pewinternet.org/pdfs// PIP blogging data.pdf.
- Raine, L (2005): "The State of Blogging.", [Data Memo from the Pew/Internet and American Life Project]. 2 January 2005, av.at:

- http://www.pewinternet.org/PPF/r/144/report display.asp. Accessed: 18 January 2006.
- Roach, K. (2007): 101 Steps to becoming a better blogger, av.at: http://www.lifehack.org./articles/technology/101-steps to -becoming a -better-blogger.
- Rowse, D. (2005): ProBlogger Make Money Online ProBlogger Blog Tips, av.at: http://www.problogger.net/archives/2005/01/21/returning-to-blog-ethics/.
- Schacter, D. N. (2008): Proposed Law Gives blogs some over due respect, Av. at.: http://:www.sah. com/docs/mens/blogsrespect.pdf.
- Schwartz, J. (2004): Blogs provide Raw Details From Scence of the Disaster. The New York Times, av.at: http://www.nytimes.com/2004j/12/28/technolgogy/28blogs.html.
- Shapiro, A. (2008): Audio Blogs: online Diarists sound off, Av.at.: http://www.npr.org/templates/story php?storyid=1220496.
- Shapiro, M. (2006): Democrat's fight for freedom of Expression .Let the people decide, Av. at.: http://www.newprovidencedemocras.com/documents/blogtakesonlocal, news paper and gov.pdf.
- Shaun, B & Chris, W. (2002); Participatory
  Journalism; http://www.ndn.org; 28/3/2005.

- Sifry, D. (2006): State of the Blogosphere, February 2006 Part 2: Beyond Search." av.at: http://www.sifry.com//aslerts/archive/000420.html. Accessed 19 March 2006.
- Sjursen, E. (2002): *BloggerdyDoc. Weblog*, [online, cited 11 March 2002]. av.at: http://www.student.uib.no/~stud2066/blogger/
- Smolkin, R. (2007): *The Expanding Blogosphere*, av. at: hattp://www.ajr.org/Article.aspzid=3682.
- Solove, D. J. (2006): A Tale of two bloggers: Free speech and privacy in the blogosphere, Av. at.: http://paper:ssrm.com/sol3/papers.GFM?abtract.I d-9011120.
- SrokeNeil, T. (2006): *Understanding the political Influence of Blogs*, av. at: http://www.ipdi.
  org/pdf.
- Stelter, B. (2005): *Journalism via blog*, av.at: http://www.mieman.harvar.edu/reports/03.3nr fall/81-82V57N3.pdf.
- Stewart. D. & Hennessey, M.(2007): Searching for the Ethical Blogger, av.at: http://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/ethical\_blogger.
- Suarez luis (2006): Thoughts on how to become a Great Blogger, av.at: http://www.Scoutblogging. Com / 2006 / 03 / tought on how -to-becomeagr. html.

- Sweeter, K.D. & Metzgar, E. (2007): Communication during Crisis: Use of blogs as a relationship management tool, av.at.: http://www. Kayesweetser.com/wp-content/uhpoads/2007/08/sweetser-metrgar-2007.pdf.
- Thaden, M.D. (2007): Blogs v. freedom of speech: At commander's primer regarding first amendment rights as they apply to the blogosphere, av. at.: http://64.233.183.104/search? q=cache.26/01/2008.
- United press international (2005): politics took a back seat on blogs in 2005, av.at.: http://209.85. 165.104/search?q=cache.
- Vanfossen, L. (2006): The top 10 clues that you are an Amateur blogger, av.at: http://lorell.Wordpress.com/2006/02/26/the-top-to-clues-that-you-are-an amateur-blogger.
- Viégas, F. (2004): Blog survey: Expectations of privacy and accountability. Unpublished raw data.

  Retrieved March 5, 2004 from av.at: http://web.media.mit.edu/~fviegas/survey/blog/results.htm.
- Webomatica-technolog and Entertainment (2007): Ten Blogging Mistakes I've Made, av, at: www.webomatic.com.
- WikiHow (2008): *How to write a fictional blog*, av. at: http://www.wikihow.com/write-a-fictional-blog.

- Wikipedia (2008): *Audioblogging*, Av.at.: http://en.wikipedia.org/wiki/Audioblogging.
- (2008): **Podcast**, Av.at.: http://en. wikipedia.org/wiki/podcast.
- (2008): *Video blogging*, Av. at.: http://en. wikipedia.org/wiki/videoblogging.
- (2008): *Video Podcast*, Av. at.: http://en. wikipediu.org/wiki/video-podcast.
- Winddley, PH (2004): *How to Start a Blog*, av. at: http://www.windley.com.
- Windley's Technometria (2004): *How to start blog* av.at: http://www.mindley.com/essys/howto start a blog.
- Winer, D. (2002): *The history of weblogs*, av.at: http://newhome.weblogs.com/historyorweblogs.
- Wolves (2004): Blogs the next generation. w14net, av.at:http://wolves.typepad.com/wolves/2004/03/bogs-the-nex-.html.
- World Press. org (2006): **Blogs and Freedom of Speech.**, av. at: http://www.worldpress.org.
- Zuckerman, E. (2005): A technical guide to anonymous blogging a very early draft, av.at.: http://globalvoicesonline.org / 2005 / 04 / 13 / a technical-guide-to-anonymous-blogging-a-very-early-draft/

|   |         |                     |                               | <del></del> | مراجع الكتاب 🚤 |
|---|---------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| - | Zuiker, | •                   | : <i>Blog -</i> cuker/bloggin |             | story, av. at: |
| - |         | <b>-</b> ` ′        |                               | •           | nd Writing a   |
|   |         | Weblog, juker/Blogg |                               | http://     | www.edu.       |

مراجع الكتاب

## بعض المواقع المضيفة للمدونات:

- http:www.blogger.com
- http:www.blogwise.com
- http:www.blogline.com
- http:www.livejournal.com
- http:www.arabblogcount.blogspot.com
- http:www.wordpress.com
- http:www.egybloggers.com
- http:www.technorati.com
- ( قاموس عالم المدونات) http:www.blogossary.com -

# قـــائمـة المصطلحــات الـــواردة بالكتــاب

- A -

Accuracy الدقة المساحة المتاحة للمستخدم على الموقع Account Accountability المسئولية Advocacy التأبيد Agenda Setting الإجابة على الأسئلة بترتيب الأولويات على المدونات أسس بناء المشاركة Architecture of Participation (الأرشيف) آلية لتخزين الرسائل والمداخلات Archive الأرشيف **Archives** مدونات المقال Article Blogs Atom نظام التغذية أو النشر البسيط بالرسائل وعناوينها أو ملخصاتها العزو أو الانتساب أو الانتماء Attribution التدوين الصوتى Audio Blogging

• المعانى العربية ليست قاموسية ، ولكنها تعريب فى إطار السياق الوارد به المصطلح الانجليزى .

المدونات الصوتية Audio Blogs

رابط صوتی Audio Link

Authenticity الموثوقية

- B -

Basic Weblogs المدونات الأساسية

مدونات السبق الصحفى Beat Blogs

متابعة التعليقات المشتركة Blinklist

المدونة Blog

العلاقات بين المدونين المدونين

المدونون Bloggers

التدوين Blogging

مجتمعات المدونات أو عالم المدونات

Blogroll قائمة المدونات المتصلة

مجتمع المدونات Blogs Community

المدونون blogsurfars

موقع مسح المدونات Blogs Survey Site

الموجز الذي يذاع أثناء الفاصل Brake

مدونات الصحافة امتداد لاسمها أو شعارها Brand Extention

الأخبار Breaking News

Brevity الإيجاز

تجسير الفجوة Bridging the gap

ضمن نظام المدونة ضمن نظام المدونة

قوائم التوجيه Bulleted Lists

- C -

التتفيس أو التطهير العاطفي Catharsis

Chat المحادثة

نظام الميقات العكسى Chronological Order

أقل النماذج مشاركة (المغلق) أقل النماذج مشاركة (المغلق)

Closed Comment System نظام التعليق المغلق المغلق

المعنى الإدراكي ( المعرفي) Cognitive

Collaborative Content Creation – Meta filter

محتوى الابداع التعاوني

المدونات التعاونية Collaborative Weblogs

الذكاء الجمعى Collective Intelligence

التعليق والشرح والتفسير Commentary

منندی جمعی Community Forum

مدونات المجتمع Community Weblogs

المعنى التصوري أو المفهومي Conceptual Meaning

نظام توصيل المحتوى Content Delivery System

نظم إدارة المحتوى Content Management Systems

Content Resource Management Systems

نظم إدارة مصادر المحتوى

Context llmuli

مدخل السياق Contextual approach

التقارب Convergence

المحادثة أو المناقشة Conversation

المصداقية Credibility

Criteria المعيار

السياق الثـقافي Cultural Context

تفصيل المحتوى (بما يناسب المتلقين) Customization

- D -

المذكرات اليومية Dairies

التاريخ الأساسى (أعلى المدونة) Date Header

التحليل المتعمق Depth Analysis

وصفياً Descriptive

تحليل الخطاب Discourse Analysis

Distance Learning التعلم من بعد Domain المجال Download التحميل Dynamic Content المحتوى النشط - E -E.mail الرسالة الإلكترونية E.Questionnaire الاستبيان الإلكتروني Ego - Defensive Function وظيفة الدفاع عن الذات E-mail Lists قوائم البريد الإلكتروني Emotional text السياق العاطفي Engagement الارتباط Entertainment التسلية Entry مداخلة Ethic of Conversation أخلاقيات الحوار أخلاقيات التصحيح Ethic of Correction Ethic of Humanity أخلاقيات الإنسانية أخلاقيات الحالية Ethic of Immediacy أخلاقيات الربط Ethic of Link

Ethic of Transparency

أخلاقيات الشفافية

مواثيق الأخلاقيات Ethics Codes

اتباع الأصول المرعية Etiquette

المدونات التجريبية (مدونات المعايشة) Experiential Blogs

- F -

الفيس بوك (موقع) Facebook

الصدق الواقعي Factual Truth

Fairness slean

Family and Friends Weblogs

المدونات العائلية أو مدونات الأصدقاء

نظم التغذية الراجعة بالتعليقات Feedback Comment Systems

المقابل المادى Fees

Filter الترشيح

شكل صحفي شكل صحفي

Forums المنتديات

سلسلة الأسئلة والإجابات

حرية التعبير (التعبير الحر) Free Expression

دائمة التغير Frequently Modified

التحليل الوظيفي Functional Analysis

- G -

مدونات جماعية Group Weblog

الرصد التاريخي لإدارة الموقع أو إدارة المحتوى (التاريخ) History

رابط مع مواقع أخرى (ساخن) Hot Link

المناقشات ذات الروابط الفائقة Hyperlinked Conversation

Hyperlink Post Structure

الروابط النصية مع مادة مرجعية خارج الموقع

Hypertext النص الفائق

- I -

مواقع الفهارس والتصنيف Index and Category Sites

المؤشرات Indicators

Inferential استدلالي

الكشف عن المعلومات Information Routing

الاستقامة والثبات

صفحة الويب التفاعلية Interactive Web Page

الكتابة التفاعلية Interactive Written

Interactivity قاتفاعلية

منتدیات الانترنت Internet Forums

Internet Mediated Human Communications

الإنترنت كوسيط اتصالى

#### Is post - Publication Process

قراءة المحتوى والروابط ومعرفة المصادر ، التسى لا يدركها فسى النشر التقليدى ( ما بعد النشر التقليدى – ما وراء النشر التقليدى )

- J -

المواثيق الصحفية Journalistic Code

- K -

الكلمات الدليلة والمنتاحية Keywords

المدونات المعرفية K-blogs

المدونات المعرفية المدونات المعرفية

الوظيفة المعرفية Knowledge Function

- L -

الوارد أخيراً يظهر أولاً Last in First out

المعانى المعجمية Lexical Meanings

الكتابة الخطية الكتابة الخطية

السياق اللغوى Linguistic context

المدونات الإلكترونية التي تحتوى على الروابط التشعبية

غير موصولة غير موصولة

قوائم المستخدمين قوائم المستخدمين

التسجيل والتدوين ليوميات السفن أثناء الإبحار

Log of the Web

سجل الويب

- M -

Main Stream News Sites

المواقع الإخبارية السائدة

Menu

القائمة

Message Boards

لوحات الرسائل

Meta and Comment Sites

مواقع التعليق على الأخبار وآراء وسائل الإعلام (ما بعد النشر)

Meta Data

إتاحة البيانات في مستويات أعلى (واصفات البيانات)

Micro Content

دقائق المحتوى وتفاصيله

Micro Content / Thin Media / Nano Publishing

(المحتوى المصغر / الوسائل المصغرة / النشر المصغر) ويطلق على النشر الذى يسمح للأفراد ليصبحوا ناشرين على مستوى العالم بواسطة مواقع الشبكات

Milblogs

المدونات العسكرية

Minimizing Harm

تخفيف الضرر

**Moderation System** 

نظام الضبط والتحكم

MOO (Multi Object Oriented)

المؤتمرات متعددة الوسائل والموضوعات

MUD (Multi User Domains)

المؤتمرات متعددة الأشخاص في المجال الواحد

Multimedia Blogs

المدونات متعددة الوسائل

Muse

مجال للتأمل والاستغراق في التفكير

- N -

National Center for Supercomputing Application(NCSA)

المركز الوطنى لتطبيقات الكمبيوتر الضخمة

Nanopublishing

ثورة النشر المصغر

Narrative

السرد

Networks - Web Based Learning

التعلم القائم على الشبكات أو الويب

New strategies

الاستراتيجيات الجديدة

New Version

النسخة الجديدة

News Feed Blogs

مدونات التغذية الإخبارية

Non – Linear

الكتابة غير الخطية

Non-Personal

غير الشخصية

**- 0 -**

On Demand

عند الطلب

Online Diaries

المذاكرات اليومية على الشبكة

Online Diary Blogs

مدونات المذكرات اليومية

Open Sites

أكثر المواقع مشاركة (المواقع المفتوحة)

المدونات العنيدة Opinionated

منفذ أو متتفس منفذ أ

- P -

الهوى أو الولع Passion

تسجيل المداخلات بعنوان دائم

المدونات الشخصية Personal Blogs

مساحات شخصية Personal Account

الصفحات الشخصية Personal Homepage

إدارة المعلومات الشخصية Personal Knowledge Management

المذاكرات الشخصية على الشبكة Personal Online Diaries

Personal Webpage

سجل حياة الفرد على الويب (الصفحة الشخصية على الويب)

مدونات الصور الفوتو غرافية Photo Blogs / Weblogs

مدونات الصورة الفوتوغرافية PhotoCast

منبر للنشر Platform

النشر من خلال أجهزة IPod النشر من خلال أجهزة

Podcast Blogs

المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث إذاعي

مؤلف أو معد مقاطع البث الإذاعي

إذاعة المدونات الصوتية Podcasting

الرسالة الموجهة Post

Posting الرسائل إلى الموقع

Posting / Comment كتابة الرسائل والتعليق

الدراسات تحت التجريبية Pre-Experimental

الترويج وتتشيط التفاعلية Promote Interactivity

Proposal Code of Blogging Ethics (P.C.B.E)

الكود المقترح لأخلاقيات التدوين

- Q -

Openness الانفتاح

علامات الاقتباس Quotation Mark

- R -

رتبة - مرتبة - مرتبة

الترتيب في الظهور على محركات البحث Rating

Regular Posting التدوين المنتظم

Reverse Chronological Posting

الاستدعاء العكسى للرسائل أو المداخلات أو التسجيلات

مواقع المراجعات Review Sites

خدمة النشر البسيط المتزامن (RSS (Really Simple Syndication)

- S -

مدونة الأقوال Saying Blog

المدونات القابلة للاقتحام (Sblogs) Spamblogs

بنمط الكتابة للتليفزيون Scannability

محركات البحث Search Engine

الاجزاء أو البنايات أو الاقسام أو الفصول

Segments

يعكس المحتوى مافيه مباشرة Self Contained

Self Expression التعبير الذاتي

Semantic Analysis التحليل الدلالي

استخدام الأكثر جودة Serve the Greater Good

وحدة الصندوق العلوى لجهاز التليفزيون Set-top Box

مواقع المناقشة والمشاركة Share & Discussion

Shunks let le

سياق الموقف Situational context

Social benefits المنافع الاجتماعية

Social Networked التشبيك الاجتماعي

أداة للتشبيك الاجتماعي Social Networking Tool

المواقع الاجتماعية Social tag

الرسائل المزعجة Spam

Spiral of Silence تدعيم الصمت

Standard المستوى

Standards and Scalability

الالتزام بمعايير الويب وإمكانية الحكم عليها

صفحات الويب الساكنة Static Web Page

تذاع بشكل مستمر (الإذاعة الجارية) Streaming

تحليل الأسلوب Stylistic analysis

جماعات الدعم Support Groups

علاقات التكافل Symbiotic Relation

- T -

Thinking by writing التفكير بالكتابة

Thoroughness الكمال

وقت النشر وقت النشر

تجاوز الوقت المتاح للنشر أو الإذاعة تجاوز الوقت المتاح للنشر أو الإذاعة

العنوان Title

To document my life

توثيق الوقائع والأحداث وصنور النشاط المختلفة في حياة الفرد

المسارات أو الروابط المرجعية Trackback

Transparency الشفافية

مدونات الشفافية Transparency Blogs

Truth Telling

الصدق (قول الحقيقة)

- U -

UI (User Interface)

واجهة تفاعل المستخدم

Unedited

كتابة أولية

**User-Generated Content** 

تشكيل نوع جديد من المحتوى أساسه المستخدمون (المحتوى السذى يكتبه المستخدمون)

User- Generated Content Site

اعتبار المدونات نوعاً من صحافة الأفراد المستخدمين على الشبكات

قوائم مستخدمي الشبكة قوائم مستخدمي الشبكة

مشاركة المستخدم User Participation

Uses of Wblogs استخدامات المدونات

Utilitarian المنفعة

- V -

وظيفة التعبير عن القيم Value Expressive Function

المدونات المرئية VideoCasting

مدونات الفيديو (Video – Blog Directory ) Vlogdir

جماعات التدوين بالفيديو Video Blogging Group

مدونات الفيديو Video Blogs

Videocast Blogs

المدونات الإلكترونية التي تحتوى على مقاطع بث مرتي

مدونو الفيديو مدونو الفيديو

- W -

مدونو الحرب war Bloggers

المراقبة والرصد المراقبة والرصد

الجيل الثاني لشبكة الويب

Weblog

وصف عملية التسجيل أو التدوين الشخصى على شبكة الويب

جماعات مواقع الويب Website Group

Wiki مواقع الويكي

محرر النصوص الخاص بمواقع الويكي Wiki Words

## كتب وبحوث علمية للمؤلف

- (۱) بحث بعنوان: التحليل الكمى للمحتوى فى بحوث الإعلام فى ضوء المنظور المنهجى، القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وقائع الحلقة الثانية لبحوث الإعلام فى مصر، ديسمبر ١٩٨٠.
- (۲) كتاب بعنوان: الصحافة العسكرية ، سلسلة كتابك ، القساهرة ، دار المعارف ۱۹۸۱.
- (٣) كتاب بعنوان: الصحافة العسكرية في مصر "١٩٥٢ ١٩٧٣" دراسة تاريخية نقدية مقارنة ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، العدد ٥٣ ، ١٩٨٢ .
- (٤) كتاب بعنوان : تحليل المحتوى في بحوث الإعلام ، جدة : دار الشروق ١٩٨٣ .
- (°) بحث بعنوان: الدور الــوظيفى للعلاقــات العامــة فــى المؤســسات الصحفية مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعــة الملــك عبــد العزيز، العدد الرابع، ١٤٠٤ هــ / ١٩٨٤ م.
- (٦) بحث بعنوان: الاتجاه النقدى فى دراسة الظواهر الإعلامية المعاصرة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة الملك عبد العزيز ، العدد الخامس ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥.
- (٧) بحث بعنوان : تحليل محتوى الصورة الصحفية ، وقائع الحلقة الدراسية الأولى : مشكلات المنهج في الدراسات الصحفية " كلية الإعلام ، جامعة القاهرة : إبريل ١٩٨٦ .
- (٨) كتاب بعنوان: دراسة الجمهور في بحوث الإعلام، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية ١٩٨٧.

- (٩) بحث بعنوان : المنظور الاجتماعى فى دراسة جمهور وسائل الإعلام ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة الملك عبد العزيز ، مجلد (١) ، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م .
- (۱۰) كتاب بعنوان : وسائل الاتسصال الإدارى ، مقسررات مسنهج التعليم الثانسوى المطور ، برنسامج العلسوم الإداريسة ، المملكسة العربيسة السعوديسة ، وزارة المعارف ، الإدارة العامة للمناهج ، ۱٤۰۸ هـ / ١٤٠٨ م .
- (۱۱) فصل فى كتاب بعنوان : وسائل الاتصال المطبوعة ، فى كتاب مقدمــة الى وسائل الاتصال ، مجموعــة مــولفين ، جـدة ، مكتبــة مــصباح الى وسائل الاتصال ، مجموعــة مــولفين ، جـدة ، مكتبــة مــصباح ١٩٨٩م.
- (١٢) بحث بعنوان : الاتجاهات الأساسية في بحوث قراءة الصحف ، المجلة العلمية لكلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، العدد الأول ، يوليو ١٩٨٩ م .
- (١٣) بحث بعنوان: قراءة الصحف ودوافعها بين طلاب الجامعة: دراسة تطبيقية في الاستخدام والإشباع، مجلة العلوم الاجتماعيسة، جامعسة الكويت، المجلد (١٧)، العدد (٢)، صيف ١٩٨٩.
- (١٤) بحث بعنوان: نمسوذج الاهتمسام والسدوافع لتقسويم الموضسوعات الصحفية، مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعسة الملسك عبسد العزيز، المجلد (٣)، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- (١٥) كتاب بعنوان : إنتاج المواد الإعلامية في العلاقات العامة (بالاشتراك)، جدة ، مكتبة مصباح ، ١٩٩٠ م .
- (١٦) بحث بعنوان : حدود الاتفاق بين نتائج تحليل النصوص والصور التصحفية ، المجلة العلمية لكلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، بحوث الاتصال ، العدد الرابع ، يناير ١٩٩١ م .
  - (١٧) كتاب بعنوان: بحوث الصحافة ، القاهرة: عالم الكتب ، ١٩٩١ م .

- (١٨) بحث بعنوان : البحث العلمى فى مجال الإعلام الإسلامى إشكالياته ودوره الوظيفى ، المؤتمر العلمى للإعلام الإسلامى ، جامعة الأزهر ، مؤسسة أقرأ الخيرية ، مايو ١٩٩٢ .
- (١٩) كتاب بعنوان : الاتصال في مجالات الإبداع الفنسى الجماهيرى ، القاهرة: عالم الكتب ، ١٩٩٣م .
- (٢٠) كتاب بعنوان : دراسة الجمهور في بحوث الإعلام (الطبعة الثانية) ، القاهرة : عالم الكتب ، ١٩٩٣ م .
- (٢١) ورقة عمل بعنوان: دعم التربية الإعلامية في المؤسسات التعليمية، المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية، جامعة حلوان " التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين" أبريل ١٩٩٥ م.
- (٢٢) ورقة عمل بعنوان: توظيف تكنولوجيا الاتصال في التعليم، وقائع المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، أبريل 1997.
- (٢٣) كتاب بعنوان: نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، القاهرة: عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٩٩٧، والطبعة الثانية ٢٠٠٠.
- (٢٤) ورقة عمل بعنوان: إشكاليات استخدام وسائل الإعسلام في تنمية الموهبة ورعايتها، وقائع المؤتمر العلمي الأول بكلية رياض الأطفال، جامعة القاهرة، أكتوبر ١٩٩٧.
- (٢٥) ورقة عمل بعنوان : تكنولوجيا التعليم ، المفهوم والعلاقات ، المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم ، العدد الأول ، المجلد السادس ، ١٩٩٨ م.
- (٢٦) ورقة عمل بعنوان: المداخل الأساسية للبحث العلمى فى تكنولوجيا التعليم، وقائع المؤتمر العلمى السادس للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة، نوفمبر ١٩٩٨م.

- (۲۷) ورقة عمل بعنوان : منظومة تكنولوجيا التعليم فى الجامعات الواقع والمأمول ، المؤتمر العلمى السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، أبريل ۲۰۰۰ م .
- (٢٨) كتاب بعنوان: البحث العلمى فى الدراسات الإعلامية، القـــاهرة، عــالــم الكتب (طبعتان) الطبعة الأولى ٢٠٠٠، والطبعة الثانيــة ٢٠٠٤.
- (٢٩) ورقة عمل بعنوان: الموسيقى والإعلام المرئى حقائق ومشكلات، ندوة علمية بكلية التربية النوعية، جامعة قناة السويس، أبريل ٢٠٠١.
- (٣٠) ورقة عمل بعنوان : متطلبات التخطيط للمدرسة الإلكترونية ، وقائع المؤتمر العلمى الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، أكتوبر ٢٠٠١ م .
- (٣١) ورقة عمل بعنوان : العلاقة بين مستحدثات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وبين التنمية البشرية في مجال التعليم قضايا جوهرية، وقائع المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية ، جامعة حلوان ، مارس ٢٠٠١ م .
- (٣٢) ورقة عمل بعنوان: التحديات التي تواجه مستحدثات تكنولوجيا التعليم في مصر، ندوة مستحدثات تكنولوجيا التعليم في الألفية الثالثة، كلية التربية، جامعة المنصورة، فبراير ٢٠٠٣م.
- (٣٣) ورقة عمل بعنوان: الجودة الشاملة في إعداد أخسصائي تكنولوجيسا التعليم والإعلام في المؤسسات التعليمية ، وقسائع المسؤتمر العلمسي الحادي عشر لكلية التربية ، جامعة حلوان ، مارس ٢٠٠٣ .
- (٣٤) ورقة عمل بعنوان: توظيف تكنولوجيا التعليم والإعلام فلى تعليم الثانى عشر الفئات المهمشة، وقائع المؤتمر العلمي الثاني عشر الكلية التربيلة، جامعة حلوان، مارس ٢٠٠٤.

- (٣٥) كتاب بعنوان : نظريات الإعلام واتجاهات التأثير ٢٠٠٤ ، الطبعة الثالثة (مزيدة ومنقحة ) مع إضافة فصل كامل بعنوان "الاتصال الرقمى " ومعالجة التأثيرات الخاصة بالتعرض إلى الشبكات الإلكترونية واستخدامها في علاقتها بالنظريات العلمية في مواقعها .
- (٣٦) كتاب بعنوان : تأثيرات الصورة الصحفية (بالاشتراك) ، القاهرة : عالم الكتب ، ٢٠٠٤م .
- (٣٧) كتاب بعنوان : البحث العلمى في تكنولوجيا التعليم ، القاهرة : عاليم الكتب ، ٢٠٠٥ م .
- (٣٨) كتاب بعنوان : منظومة التعليم عبر السنبكات (تحرير) ، القاهرة : عالم الكتب ، ٢٠٠٥ م .
- (٣٩) ورقة عمل: التعليم الإلكتروني للموهـوبين والمتفـوقين، المــؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية التربية، جامعة حلوان، مارس ٢٠٠٥.
- (٤٠) ورقة عمل : مستويات التعليم الالكتروني ، المؤتمر العلمي العاشير الجمعية المصرية للحاسبات ونظم المعلومات ، فبراير ٢٠٠٥ .
- (٤١) ورقة عمل: التعليم الالكتروني وتحدياته، ندوة علميمة، كليمة التربية النوعية، جامعة الزقازيق، أبريل ٢٠٠٥.
- (٤٢) ورقة عمل: دور تكنولوجيا التعليم والإعسلام فسى تطسوير التعليم الجامعي ، المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية النوعية ، قناة السويس ، أبريل ٢٠٠٥ .
- (٤٣) ورقة عمل: التعليم الإلكتروني وإشكالياته ، المؤتمر العلمى التاسع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم بالاشتراك مع كلية البنات ، جامعة عين شمس ، يوليو ٢٠٠٥ .
- (٤٤) ورقة عمل: تطوير المنهج العلمى فى دراسـة الوسـائل الاعلاميـة (١٨٨٨ ) International ٢٥ الجديـدة . ، المــؤتمر الـــــ

- Association for Media and Communication Research ., .  $Y \cdot \cdot 7/Y/Y \wedge Y Y$  الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC
- (٤٥) كتاب بعنوان : الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنست ، القاهرة : عالم الكتب ، ٢٠٠٧ م .

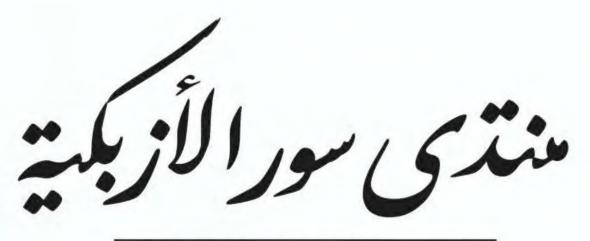

WWW.BOOKS4ALL.NET